

نساء الرسول

صلی اللہ علیہ وسلم

السيد إبراهيم أحمد











#### مقدمة

أينما يممنا وجوهنا قبل المشرق أو المغرب نستطلع تاريخ البشرية إلا وجدنا للمرأة فيها باع، فلم يكد يتم الله – عز وجل – خلق آدم حتى أحس آدم بالوحدة تنتاب جنبات نفسه؛ فقد جاء خلقه وتكوينه فريدًا لا هو من عالم الملائكة ولا ينتمي بالطبع إلى عالم الجن، وكان قدر الله المقدور أن يخلق حواء منه ليأنس بها ويسكن إليها، وتسكن إليه.

ثم كان الأمر من الله بالهبوط للزوجين ليبدأ معًا رحلة الحياة التي خلق الله الجنس البشري من للدن آدم وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها لعبادته فيها سبحانه، والتزام أوامره بتعميرها، وجاء أمر الله ابتداء في إنه الأرض في الْأَرْضِ خَلِيفَة وانتهاء بأمره جل وعلا في المربط وا منها جَمِيعًا لينفي الإسلام ذلك العار الذي جلل المرأة في الديانات السابقة واقامها بألها أصل كل خطيئة، وأنه لولاها لبقي الجنس البشري مخلدًا في الجنة، وهذا فهم لا يستقيم لا مسع ظاهر الآيات فحسب وإنما لا يستقيم كذلك مع إرادة المولى – سبحانه – من الهدف والمهمة السي خلق من أجلها آدم عليه السلام.

ومثلما صاحبت المرأة تاريخ البشر بعد خلق آدم عليه السلام صاحبت المرأة تاريخ الأنبياء عليهم وعلى نبينا جميعًا الصلاة والسلام، فحيثما قلبنا صفحات الأسفار بحثًا عن تاريخ كل نبي ودعوته لن نعدم أن نجد اسمًا أو أسماء لنساء هنا وهناك تتردد في جنبات سيرته سواءً بالسلب أو بالإيجاب.

وبالتبعية كان في سيرة المبعوث رحمةً للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم للمرأة مكانًا ومكانة بدت لنساء ترددت أسمائهن هنا وهناك أكثرهن الصالحات، وأما من ورد ذكرهن بالسلب فهن قلة تأتي على رأسهن أم جميل ﴿حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ﴾ كما ورد نعتها في القرآن الكريم.





غير أن قاربنا في رحلتنا العاطرة في سيرة بعض النساء في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم لن يُسمح له بالوقوف إلا عند مرافيء النساء اللاتي أحطن الرسول بالود والرعاية وحسن العيش؛ لنتزود منهن رجالاً ونساء على السواء بمكارم الأخلاق وعظيم الصفات.

والحق يقال أن المرأة في ديننا الحنيف قد نالت أسمى آيات التكريم، وتبوأت قمة الهرم على مستوى حقوق الإنسان منذ أرسل الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأنزل كتابه الكريم، كحقها في الزواج والطلاق والميراث التي كانت محرومة منه في العصور التي خلت من قبل، كما أصبح لها دور بارز في الحياة الاجتماعية، والعسكرية كمشاركتها الرجال في عدد من الغزوات، والفكرية والعلمية كتصدرها لمجالس العلم والفكر في مختلف ميادينهما وأغراضهما.

هذا حظيت الحضارة الإسلامية على مر العصور بذكر نساء أسهمن في بناء تلك الحضارة جنبًا إلى جنب مع الرجال، وما كان هذا ليتأتى لولا أن القواعد المؤسسة لحسن التعامل مع المرأة أثبتها وأسسها القرآن الكريم بالتوازي مع أقوال وأفعال صاحب الخلق العظيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولعل نظرة سريعة على مكانة المرأة في الحضارات والديانات السابقة لتنبىء عن ذلك أشد وأغنى بيان.

غير أن منهجنا لن يقترب من سرد الوقائع والتاريخ وحسب وإنما قد يمتد الأمر لذكر شبهات ألقيت حول سيرة كل سيدةٍ جليلة منهن، مع ذكر الرد حول ما أثير من تلك الشبهات أو سوء الفهم أو الالتباس، وذلك حتى تكتمل الفائدة المرجوة من ذلك التناول.

وأرجو من الله أن يجعل هذا العمل في ميزان الحسنات لكاتبه وزوجه، ومن أشارت علي به، وناشره وقارئه وسادتنا العلماء من الذين نقلنا عنهم العلم والفهم، وأن يفتح للقاريء العزيز به بابًا من التواصل مع جانب من جوانب سيرة رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم العظيمة الجوانب.











**(1**)

اهتم العرب أيما اهتمام بعلم النسب سواء في جاهليتهم أو بعد أن دخلوا في دين الإسلام أفواجًا، فكانت لهم فيه مدارس، مثل: مدرسة المدينة والشام، والمدرسة العراقية (في البصرة والكوفة)، والمدرسة اليمنية، ولأن هذا العلم من أجَل العلوم قدرًا فقد وضع له النسابون مصطلحات يتداولو لها بينهم بحيث تخفى عمن ليس منهم، مثل: (صحيح النسب)، فيمن ثبت نسبه في ديوالهم وقوبل بنسخة الأصل فوجدوه منصوصًا عليه وثابت بإهماع النسابين مسن العلماء المشهورين بالعلم والأمانة والصلاح وكمال العقل، وطهارة المولد، و(مقبول النسب)، فيمن أنكره بعضهم وثبت نسبه بشهادة عدلين فصار نسبه مقبولاً عندهم، فإن لم يوجد منصوصًا عليه من طرف مشائخ النسابين، فلا تتساوى مرتبته بمرتبة من اتفق عليه بإهماع النسابين، و(مردود النسب): فيمن ادعى إلى قبيلة أي عائلة ولم يكن منهم فعلم به النسابون وأعلموا به تلك القبيلة وثبت بطلانه، فوجب منعه من دعوة الشرف فيصبح مردود النسب

وأما الأسباب التي دعت أهل العلم إلى الاهتمام بعلم الأنساب كونه من الأمور المطلوبة والمعارف المندوبة لما يترتب عليها من الأحكام الشرعية والمعالم الدينية، منها: العلم بنسب النبي صلى الله عليه وسلم وأنه النبي القرشي الهاشمي الذي كان بمكة وهاجر منها إلى المدينة، وهذا العلم لابد منه لصحة الإيمان، ولا يعذر مسلم في الجهل به.

ومنها: التعارف بين الناس حتى لا ينتسب أحد إلى غير آبائه ولا ينتسب إلى سوى أجداده، وعلى ذلك تترتب أحكام الورثة فيحجب بعضهم بعضًا وأحكام الأولياء في النكاح فيقدم بعضهم على بعض، وأحكام الوقف إذا خص الواقف بعض الأقارب أوبعض الطبقات دون بعض، وأحكام العاقلة في الدية حتى تضرب الدية على بعض العصبة دون بعض وما يجرى مجرى ذلك فلولا معرفة الانساب لفات إدراك هذه الأمور وتعذر الوصول إليها.





ومنها اعتبار النسب في الإمامة التي هي الزعامة العظمى؛ فلولا المعرفة بعلم النسب لفاتت معرفة هذه القبائل وتعذر حكم الإمامة العظمى التي بها عموم صلاح الأمة وحماية البيضة وكف الفتنة وغير ذلك من المصالح (1).

ولقد كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من له باعٌ طويلٌ بالنسب وأشهرهم في هذا أبو بكر الصديق ولهذا فقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الشاعر حسان بن ثابـت الأنصاري أن يستعين بأبي بكر ليرد على كفار قريش لعلمه بأنساهم؛ إذ كان لأبي بكر الصديق رضى الله عنه – في علم النسب المقام الأرفع والجانب الأعلى وذلك أول دليل وأعظم شاهد على شرف هذا العلم وجلالة قدره، ولعل ما يؤكد هذا ما رواه صاحب الريحان والريعان عن أبي سليمان الخطابي أنه قال: كان أبو بكر - رضى الله عنه - نسابة فخرج مـع رسـول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فوقف على قوم من ربيعة فقال: ممن القوم؟، قالوا: من ربيعة، قال: وأي ربيعة أنتم أمن هامتها أم من لهازمها؟، قالوا: بل من هامتها العظمي، قال أبو بكر: ومن أيها؟، قالوا: من ذهل الأكبر. قال أبو بكر: فمنكم عوف الذي يقال له لا حر بوادي عوف؟، قالوا: لا، قال: أفمنكم بسطام بن قيس ذو اللواء أبو القرى ومنتهى الاحياء؟، قالوا: لا، قال: أفمنكم الحوفزان "الحارث بن ئريك " قاتل الملوك وسالبها نعمها وأنفسها؟، قالوا: لا، قال: أفمنكم المزدلف "ابن أبي ربيعة ابن ذهل بن شيبان " الحر صاحب العمامة الفردة؟، قالوا: لا، قال: أفمنكم الملوك من كندة؟ قالوا: لا، قال: أفمنكم أصهار الملوك من لخم؟، قــالوا: لا، قال: فلستم بذهل الأكبر بل ذهل الأصغر. فقام إليه غلام من شيبان يقال له دغفل وقد بقل وجهه؟، فقال: إن على سائلنا أن نسأله.. والعبء لا تعرفه أو تحمله يا هذا إنك قد سالت فأخبرناك ولم نكتمك شيئًا من خبرنا فممن الرجل؟، قال أبو بكر: أنا من قريش، قال: بخ بخ أهل الشرف والرئاسة، فمن أي القرشيين أنت؟، قال: من ولد تيم بن مرة، قال الفتى: أمكنت والله الرامي من صفاء الثغرة،أفمنكم قصى بن كلاب الذي جمع القبائل من فهر وكان يـــدعي مجمعًا؟، قال: لا، قال: أفمنكم هاشم الذي هشم الثريد لقومه؟، قال: لا، قال: أفمنكم شيبة الحمد مطعم طير السماء الذي كأن وجهه قمر يضيء في الليلة الظلماء؟ قال: لا، قال: أفمن





المفيضين بالناس أنت؟، قال: لا، قال: أفمن أهل الندوة أنت؟ قال: لا، قال: أفمن أهل السقاية أنت؟ قال: لا، قال: لا، قال: أفمن أهل الرفادة أنت؟ قال: لا، قال: أفمن أهل الحجاجة أنت؟! قال: لا. واجتذب أبو بكر رضي الله عنه زمام ناقته فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الفتى: صادف درأ السيل درأ يدفعه يهيضه حينًا وحينًا يصدعه أما والله يا أخا قريش لو ثبت لأخبرتك أنك من زمعات قريش ولست من الذؤائب أو ما أنا بدغفل.

قال: فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبسم. فقال علي رضي الله عنه: يا أبا بكر لقد وقعت من الغلام الأعرابي على باقعة، قال: أجل يا أبا الحسن، ما من طامة إلا وفوقها طامة وإن البلاء موكل بالمنطق.

ودغفل هذا هو دغفل بن حنظلة النسابة الذي يضرب به المثل في النسب وقد كان له معرفة بالنجوم وغيرها أيضًا من علوم العرب، قال الجاحظ عنه: "لم يدرك الناس مثله لسانًا وعلمًا وحفظًا وقد ضرب به المثل: (فلان أنسب من دغفل) كان أعلم أهل زمانه بالأنساب".

ولعل أول ما كُتِبَ في صدر الإسلام إنما كان في علم النسب، فقد تزامن مع بداية التدوين في عهد الفاروق وكان على يد أولئك الذين أتى هم الخليفة عمر بن الخطاب، فعهد إليهم بوضع سجلات الأنساب التي أنشأها وهم : جبير بن مطعم بن عدي القرشي، عقيل بن أبي طالب عبد مناف الهاشمي، مخرمة بن نوف بن أهيب الزهيري القرشي.

وكانت توجيهات الخليفة عمر الصادرة إليهم في هذا الشأن – كما روى ابن سعد (2) \_ أن يدونوا ثبتًا بأنساب العرب على قبائلهم حسب قربهم من الرسول صلى الله عليه وسلم لأجل تنظيم ديوان العطاء.

والمدهش أن كل من ورد ذكرهم سابقًا قد أوردهم الشيخ أبو بكر بن زيد في الطبقة الأولى من النسابين الصحابة في كتابه: (طبقات النسابين) . . وسأوردهم مع غيرهم بتصرف يسير:





## 1 خليفة رسول الله أبو بكر الصديق:

قال ابن إسحاق: كان أنسب العرب، وقال العجلي: كان أعلم قرشي بأنساها. وقال أبن أسحاق أيضًا: كان أنسب قريش لقريش، وقد أخذ النسب عنه: جبير بن مطعم، وحسان بن ثابت، وحكيم بن حزام.

2\_ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي : كان رضى الله عنه نسابة.

3 حسان بن ثابت الخزرجي الأنصاري.

4 - مخرمة بن نوفل بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة القرشي الزهري. أمه رقيقة بنت بن أبي صيفي بن هاشم بن عبد مناف، وكنيته: أبو صفوان، وهو والد المسور بن مخرمة، وابن عم سعد بن أبي وقاص بن أهيب، كما كان من مسلمة الفتح، من المؤلفة قلوبهم، وحسن إسلامه، وكان له علم بأيام الناس، وبقريش خاصة، وكان يؤخذ عنه النسب.

5\_ أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها وجدها . قال عروة بن الزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما رأيت أحدا أعلم بالحلال والحرام والعلم والشعر والطب من عائشة أم المؤمنين". وفي رواية أخرى: "ما رأيت أحدًا أعلم بالقرآن ولا بفريضة ولا بحرام ولا بحلال ولابفقه ولا بشعر ولا بطب ولا بحديث العرب ولا نسب من عائشة".

6\_ حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي الأسد ابن أسد بن عبد العزى بن قصي الأسد ابن أخي خديجة زوج النبي صلى الله عليه و سلم قال الذهبي: كان حكيم علامة بالنسب، فقيه النفس، كبير الشأن.

7\_ جبير بن مطعم القرشي النوفلي كان أنسب العرب للعرب، وكان يقول: إنما أخذت النسب من أبي بكر الصديق، وقد عده كاتبوا سيرته من مشاهير علماء النسب في عصره.

8\_ عقيل بن أبي طالب بن عبد مناف القرشي الهاشمي: أخو علي وجعفر رضى الله عنهم . وكان عالماً بأنساب قريش ومآثرها ومثالبها، علامة بالنسب وأيام العرب، ومن أنسب قريش وأعلمهم بأيامه.





### 9\_ دغفل بن حنظلة بن زيد بن شيبان بن ذهل الشيباني الذهلي النسابة.

وبعد ماتقدم.. فهل هناك من تسول له نفسه وهو مجهول النسب أو الهوية أن يجاهر متفاخرًا بنسبه، أو يغامر بأن يعرض نفسه على قومه وفيهم من فيهم ممن ذكرنا من النسابة الأعلام؟!

سؤال لابد من طرحه على ذلك الذي جاء من دين مطعون في نسب إلهه من تناقضات جلية بين أسفاره المقدسة، ومع هذا يتجرأ فيتطاول على نسب سيده وسيد أجداده ويلمز بالقول هنا وهناك، وكل ما استطاع فعله هو السقوط على بعض الأحاديث الضعيفة في كتب التاريخ لا في الكتب المعتبرة لدى المسلمين، ناهيك عن كتابه المقدس الذى يروي المتناقضات وهنا مكمن الطامة الكبرى لأي دين .. فما بالكم بنسب إلهي كما يزعمون.

أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا هاد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صالح قريشًا يوم الحديبية، قال لعلي: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقال سهيل بن عمرو: لا نعرف الرحمن الرحيم اكتب باسمك اللهم، فقال صلى الله عليه وسلم لعلي: "اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم"، فقال سهيل بن عمرو: لو نعلم أنك رسول الله لاتبعناك ولم نكذبك اكتب بنسبك من أبيك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلى: "أكتب محمد بن عبد الله فكتب" (3).

نعم .. أكتب محمد بن عبد الله، وكتبها علي، ولم ينتهزها سهيل مطعنًا في نفي اسم النبي ونسبه أبدًا ولا يجرؤ سهيل ولا غيره على قول ذلك.

هل طعن أبو سفيان في نسب الرسول صلى الله عليه وسلم أمام ملك الروم هرقل ولو فعلها لأنهى الجدال لصالحه وانخسأ أتباع النبي صاغرين؟!





هل تخاذل عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة أن يواجها جعفرًا ابن عـم الرسول في حضرة النجاشي ملك الحبشة وأمام هذا الحشد الوافر من البطارقة والحاشية بالطعن والقدح في نسب محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم برغم الهدايا المجلوبة للنجاشي، وبالرغم مما اتصف به عمرو من ذكاء، وكانت صداقته للنجاشي تعينه على فعل وقول ما يريد؟!

ولو فعلها جميعهم لما كان لمحمد ولا لدينه ولا لأتباعه شأن يذكر ولقامت الدنيا حتى عهدنا هذا على ساقين فقط من الديانات السماوية هما اليهودية والمسيحية!!

ولو فعلوها فكيف خدعوا أنفسهم ودخلوا فيما بعد في دين نبي مكذوب النسب – حاشَ لله --؟!

من ذا الذى لمَ شمل الفوارس الفارة يوم حنين حين جاهر صلى الله عليه وسلم يناديهم بنسبه: "أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ" ... قال النووي رحمه الله: "فَإِنْ قِيلَ: كَيْف قَالَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: أَنَا إبْن عَبْد الْمُطَّلِب" فَانْتَسَبَ إِلَى جَدّه دُون أَبِيهِ وَافْتَحَرَ بِذَلِكَ مَعَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم كَانَتْ أَنَا الْفَيْحَارِ فِي حَق أَكْثَر النَّاسِ مِنْ عَمَل الْجَاهِلِيَّة؟، فَالْجَواب : أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَتْ شُهْرَته بِجَدِّهِ أَكْثَر؛ لِأَنَّ أَبَاهُ عَبْد اللَّه تُوفِي شَابًا فِي حَيَاة أَبِيهِ عَبْد الْمُطَّلِب قَبْل اِشْتِهَارِ عَبْد الله وسلم الله وسلم ابن عَبْد الْمُطَّلِب قَبْل الله عُرْد وَكَانَ سَيِّد أَهْل مَكَّة، وَكَانَ كَثِيرٌ مِنْ الله، وَكَانَ عَبْد الْمُطَّلِب مَشْهُورًا شُهْرَة ظَاهِرة شَائِعَة، وَكَانَ سَيِّد أَهْل مَكَّة، وَكَانَ كَثِيرٌ مِنْ

فالعرب من أهل الحجاز، ومن بطون قريش وكذلك جميع القبائل العدنانية يلتقون مع سيد ولد آدم – صلى الله عليه وسلم – في النسب، كما قال ابن كثير (4): فجميع قبائل عرب الحجاز يَنتَهُون إلى هذا النَّسَب؛ كما قال ابن عباس وغيره في قوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ الحجاز يَنتَهُون إلى هذا النَّسَب؛ كما قال ابن عباس وغيره في قوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ الحجاز الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه وسلم نَسَبٌ يتصِلُ بهم. وذلك أنَّ جميع قبائلِ العرب العدنانية تنتهي إليه بالآباء، وكثيرٌ منهم





بالأمهات أيضًا. كما ذكرَه محمد بنُ إسحاق وغيرُه في أمهاته وأمهات آبائه وأمهاهم ما يطــولُ ذكره.

كيف رضيت خديجة بنت خويلد القرشية الأسدية، الطاهرة، سيدة قريش، وهي من أوسط قريش نسبًا وأعظمهم شرفًا وأكثرهم مالاً وأحسنهم جمالاً وفضائل نفس، أن تسعى للزواج من شاب مجهول النسب – بزعمهم – قائلة له: "يا ابن عم إين قد رغبت فيك لقرابتك وسماحتك في قومك وأمانتك وحسن خلقك وصدق حديثك"؟!..بل كيف يجرؤ أبو طالب عم الرسول – في قومك وأمانتك وحسن خلقك وصدق عقد القرآن أمام رؤساء مضر، ووجهاء قريش: "صلى الله عليه وسلم – أن يقول في خطبة عقد القرآن أمام رؤساء مضر، ووجهاء قريش: "الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم، وزرع إسماعيل، وضِئضئ معد، وعنصر مضر، وجعلنا حضنة بيته، وسُوَّاس حرمه، وجعله لنا بيتًا محجوجًا، وحرمًا آمنًا، وجعلنا حكام الناس ثم إنَّ ابن أبي أخى هذا محمد بن عبد الله لا يوزن به رجل إلا رَجَح به شرفًا ونبلاً وفضلاً وعقلاً"؟!

لاذا لم يعترض ورقة بن نوفل – ابن عم خديجة – الذي خطب في نفس المجلس فقال: "الحمد لله الذي جعلنا كما ذكرت وفضَّلنا على ما عددت، فنحن سادة العرب وقادها، وأنتم أهل لذلك كله، لا ينكر العرب فضلكم ولا يرد أحد من الناس فخركم وشرفكم، فاشهدوا عليَّ معاشر قريش أبي قد أنكحت محمد بن عبدالله خديجة بنت خويلد"؟! بـل أردف عمها بقوله: "اشهدوا عليَّ معاشر قريش أبي قد زوجت خديجة بنت خويلد من محمد بن عبدالله".

وكان هند بن أبي هالة، ابن خديجة، وربيب الرسول، يقول: "أنا أكرم الناس أمًا وأبًا وأخًا وأحتًا: أبي رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمي خديجة، وأخي القاسم، وأخيي فاطمة".





وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالُ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بُعِثْتُ من خير قُرونِ بني آدم قرناً فقرَ (ناً حتى بُعِثتُ من القَرنِ الذي كنتُ فيه".

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو نعيم عن سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن المطلب بن أبي وداعة قال: قال العباس: بلغه صلى الله عليه وسلم بعض ما يقول الناس فصعد المنبر فقال: "من أنا؟"، قالوا: أنتَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، إنَّ الله خَلَقَ الخلقَ فجعلني في خيرِ خَلقِه، وجعلَهم فريقَيْن، فجعلني في خيرِ فرقة، وخلقَ القبائلَ فجعلني في خيرِ قبيلة، وجعلَهم بُيوتاً فجعلني في خيرِهم بيتاً؛ فأنا خيرُكم بيتاً وخيرُكم نفسًا".

وفي الحديث أيضا المرويِّ عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "قال لي جبريل: قلَبْتُ الأرضَ مَشارِقَها ومَغارِبَها؛ فلم أجِدْ رجلا أفضلَ من محمدٍ، وقَلَبْتُ الأرضَ مَشارِقَها ومَغارِبَها فلم أجِدْ بني أب أفضلَ من بني هاشم"(6).

فكيف إذن لمحمدنا الأكرم – صلى الله عليه وسلم – أن يقول: "أنا ابن الله بيحين" إلا إذا كانت قصة انتسابه لللنبيح الأول مشتهرة فيهم – رغم بعد زماها – وحقيقة انتسابه للله بيح الثاني عبدالله بن عبد المطلب على بُعد فراسخ من وقائع أيامهم زماناً ومكاناً يعلمونها ويحفظون ما جرى فيها.





**(2**)

إنه محمد بن عبد الله، وعبدالله كان أحب ولد أبيه عبد المطلب إليه، وذبيح قريش وفتاها بل أجمل شبابها، وحديث نواديها ومطمع بعض نسائها للنورالذي كان يشع من وجهه، ومرادهن وغاية المني لفتيات قريش في الاقتران به، وقصته مع زمزم وحفرها أيضًا كانت ذائعة فزمزم كانت قد طمرها قبيلة جُرهم قبيل مغادرها مكة لظلمها والهزامها، وكان ذلك منها نقمة على أهلها الذين حاربوها وطردوها. وظلت زمزم مطمورة إلى عهد أبيه عبد المطلب الذي أري في المنام مكانمًا، فحاول إعادة حفرها، ومنعته قريش، ولم يكن له يومئذ من ولد يعينه على تحقيق مراده إلا الحارث فنذر لله تعالى إن رزقه عشرة من الولد يحمونه ويعينونه ليذبحن أحدهم، ولما رزقه الله عشرة من الولد أراد أن يفي بنذره لربه فاقترع على أيهم يكون الذبح، فكانت القرعة على عبد الله، وهمَّ أن يذبحه عند الكعبة فمنعته قريش، وطلبوا إليه أن يرجع في أمره إلى عرافة خيبر لتفتيه في أمر ذبح ولده، فأرشدته إلى أن يضع عشرًا من الإبل وهي دية الفرد عنـــدهم، وأن يضرب بالقداح على عبد الله وعلى الإبل، فإن خرجت على عبد الله الذبيح زاد عشرًا من الإبل، "وإن خرجت على الإبل فانحرها عنه فقد رضيها ربكم، ونجا صاحبكم!!".. فوصلوا إلى مكة وجيء بالإبل وصاحب القداح، وقام عبد المطلب عند هبل داخل مكة يدعو الله – عـــز وجل-، وأخذ صاحب القداح يضربها، وكلما خرجت على عبد الله زادوا عشرًا من الإبل حتى بلغت مائة، كل ذلك وعبد المطلب قائم يدعو الله – عز وجل – عند هبل، فقال رجال قريش: قد انتهى رضا ربك يا عبد المطلب. فأبي إلا أن يضرب عنها القداح ثلاث مرات، ففعل فكانت في كل مرة تخرج على الإبل، وعندها رضى عبد المطلب ونحر الإبل، وتركها لا يُصـــدُّ عنــها إنسان ولا حيوان، ونجّبي الله تعالى عبد الله.

وكانت المكافأة لعبدالله بعد نجاته أن يتزوج "فتاة زُهرة" آمنة بنت وهب زَهرة بنات قريش وبنت سيد بنى زُهرة" وهب بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي" فأى شرفٍ وأى حسب، وأما أمها فهي برة بنت عبد العزي بن عثمان بن عبد الدار بن قصى بن كلاب، وجدها عبد





مناف بن زهرة الذي يُقرن اسمه بابن عمه عبد مناف بن قصي، فيقال: (المنافان) تعظيمًا وتكريمًا فهي كما حكى ابن هشام في سيرته : "أفضل فتاة في قريش نسبًا وموضعا".

وهكذا قدر الله أن تعرف آمنة أن عبدالله ابن عمها التي التقته في صغرها كما يلتقي أقارب العائلة الواحدة حيث كانا يسكنان في جهة واحدة من مكة أن يكون هو زوجها.

كما قدرالله أن يكون نبينا - صلى الله عليه وسلم - سليل عشيرتين كبيرتين من قريش بل أكبر القبائل التي عرفها العرب.

شاءت إرادة الله أن يطل على الدنيا الجنين يتيمًا في صبيحة يوم الأثنين التاسع من شهر ربيع الأول لينطلق نوره من شعب بني هاشم بمكة لا ليضيء قصور الشام وحسب بل ليضيء كل جنبات الدنيا عندما يصبح رسول الله للناس كافة.

سمى عبد المطلب جد الرسول – صلى الله عليه وسلم – حفيده (محمد)، ودخل به الكعبة، ودعا له. يقول البروفيسور عبد الأحد داود (7): (إلها لمعجزة فريدة حقًا في تاريخ الأديان، أن يُطلق اسم محمد من جميع أبناء آدم على نجل عبدالله وآمنة في مدينة مكة لأول مرة، ولايمكن أن تكون هناك حيلة زائفة أو محاولة ما أو تزوير ما في هذا المجال، لأن والديه





وأقرباءه كانوا وثنيين ولم يعلموا شيئًا مطلقًا عن التنبؤات العبرية، وأن اختيارهم لاسم محمد أو أحمد لايمكن تفسيره بأنه كان على سبيل المصادفة، أو حدثًا عرضيًا).

قال البعض أن من سماه بهذا الاسم أمه آمنة وقال بعضهم بل الله سبحانه وتعالى وإن كان المشهور أن الذي سماه جده عبد المطلب، ولأن "عبد الأحد" لا يتصور أن يكون هذا الاسم – محمد – جاء مصادفة أو عَرَضًا، يقول الدكتور محمد شيخاني (8) موفِقًا بين أنه إلهام من الله وأن الذي سماه جده: (ومن الموافقات الجميلة أن يُلهَم عبد المطلب تسمية حفيده محمدًا، وألها تسمية أُعِينَ عليها ولم يكن العرب يألفون هذه الأعلام، لذلك سألوه: لم رغبت عن أسماء آبائه وأجداده؟ فأجاب: أردت أن يحمده الله في السماء، وأن يحمده الحلق في الأرض فكانت هذه استشفافًا لغيب، فإنه لايوجد في الإنسانية من يستحق ازجاء الشكر والثناء كما يستحق المحمد – صلى الله عليه وسلم – لِما أسدى للإنسانية من خيرٍ عميم).

قال ابن قتيبة: من أعلام نبوته – صلى الله عليه وسلم – أنه لم يُسمَ قبله أحد باسم محمد، صيانة من الله لهذا الاسم، كما فعل مع يَجيى حيث لم يجعل له من قبل سَمِيًّا، قال تعالى: ﴿يلا وَكُريا إِنَا نُبشِرُكَ بِغُلامِ اسمُه يَحْيى لَم نَجْعَل له من قَبْلُ سَمِيًّا ﴾ (9) ولما قَرُبَ زمنه وبشَّر أهل الكتاب بقربه سَمَّى قوم أولادَهم بذلك رجاء أن يكون هو، وعدهم القاضي عياض ستة فقط، وقال ابن حجر الذي جمع أسماء من تسمّى باسمه في جزء مفرد: "إنّهم حوالي العشرين مع تكرير في البعض ووهم في البعض، وانتهى منهم إلى خمسة عشر نفسًا، ذكر أسماء المشهورين منهم وقال: لم يدرك الإسلام منهم إلا محمد بن عدي التميمي السعدي، ومحمد بن البراء البكري؛ لأنه صحابيٌّ جزما، وذكر ابن خَلّكان أنّه لا يعرف أحد سُمِّيَ بمحمد في الجاهليّة إلا ثلاثة محمد بن سُفيان بن مجاشع جدّ الفرزدق، ومحمد بن أُحَيْحة بن الجُلاح أخو عبدالمطلب لأمّه، ومحمد بن هران بن ربيعة".





أما اسم أحمد فلم يتسم أحد به قبل الرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ العراقي: "وفي الصحيحين من حديث جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم: "إن لي خس أسماء: أنا محمد وأنا أحمد"... " الحديث.

ولم يتسم بأحمد قبله – صلى الله عليه وسلم – أحدٌ ولا في زمنه ولا في زمن أصحابه، حماية لهذا الاسم الذي بشر به الأنبياء، وأول من سُمّي أحمد في الإسلام: أحمد بن عمر بن تميم والد الخليل بن أحمد العروضي.

حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الرحمن ثنا زهير عن عبد الله يعنى بن محمد بن عقيل عن محمد بن على أنه سمع على بن أبي طالب – رضي الله عنه – يقول: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: "أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء"، فقلنا: يا رسول الله ما هو؟ قال: "نصرت بالرعب وأعطيت مفاتيح الأرض وسميت أحمد وجعل التراب لي طهور وجعلت أمتي خير الأمم" (11).

كما أنه – صلى الله عليه وسلم – لم يأمر المسلمين بالتسمي باسمه ولم يرغبهم فى ذلك، ولو أراد لأجابوه فقد كانوا يحبون التأسي به فى كل شىء. والحديث الذي رواه أبو هريرة – رضي الله عنه – عن الرسول – صلى الله عليه وسلم – أنه قال: "تسموا باسمي ولاتكنوا بكنيتي". فله واقعة مخصوصة وهي النهى عن اتخاذ كنيته "أبا القاسم" في حياته وجواز التسمي باسمه يؤيد هذا الحديث الوارد بمسند أحمد (385/3) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سالم عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، فإنما جعلت قاسما أقسم بينكم".

يقول ر.ف. بُودلى (11): (فقد أصبح اسم الطفل محمدًا . وتسمى به ملايين الأطفال الذين ولدوا بعد الدين الجديد الذي قُدِّرَ أن ينشره على العالمين ابن آمنة من عبدالله).





ولهذا تبارت معظم الأسرالمسلمة من عصر المبعث وحتى الآن في تسمية بعض مواليدها من الذكور بأسماء محمد أو أحمد حتى أصبح اسم محمد هو الأسم الأكثر انتشاراً في العالم يليه السم أحمد.





**(3**)

مات عبدالله وكل ماتركه Wمنة وابنها خمسة أجمال، وقطعة غنم، وجارية حبشية اسمها بركة وكنيتها أم أيمن، وهي حاضنة الرسول — صلى الله عليها وسلم — حتى اللبن في ثدي آمنة قد جف فلم تقو على إرضاع وليدها وذلك بعد أسبوع من ولادته — صلى الله عليه وسلم — فأول امرأة أرضعت رسول الله هي ثويبة كما في تاريخ الطبري، حيث قال: "أول من أرضع رسول الله — صلى عليه وسلم — ثويبة بلبن ابن لها يقال له مسروح أيامًا قبل أن تقدم حليمة، وكانت قد أرضعت قبله حمزة بن عبد المطلب وأرضعت بعده أبا سلمة بسن عبد الأسد المخزومي". وثويبة هذه مولاة لأبي لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم.

ها قد بلغ النبيّ – صلى الله عليه وسلم – السادسة من عمره غاب فيها عن عيني آمنــة قرابة العامين في مضارب بني سعد ابن بكر مسترضعًا عند حليمة بنت أبى ذؤيب، وذلك جريًا على عادة أهل الحضر من العرب من التماس المراضع لأولادهم من نساء البادية، فارتــأت أن تذهب بطفلها وهو في هذه السن إلى أخوال جده عبد المطلب بالمدينة من بني عدي بن النجار؛ لأن أم عبد المطلب هي : سلمي بنت عمرو النجارية، وقد كان هدف آمنة أن تُريّ ابنها بقيــة أهله في المدينة وماهم عليه من عز ومنعة وجاهٍ وشرف، وكذلك ليزور قبر أبيه هناك، وكأهــا أرادت أن تصل ابنها برحمه سواء بمكة أو المدينة، وكألها استشعرت دنو الأجل فكانت الرحلة عملة بكل تلك القيم الأصيلة لامرأة عربية تعي وتخبر التقاليد العربية الأصيلة.

خرجت آمنة وطفلها ومعهما أم أيمن بركة الحبشية جارية أبيه، ووصل الركب إلى المدينة، وكان المقام في دار النابغة من بني النجار، ومكثوا عندهم شهرًا، لم تمل الزوجة الثكلى من زيارة قبر زوجها الذي واراه التراب سريعًا، وعند قبره أدرك الابن أن الميت لا يعود فأدرك معنى فقد الأب، وكانت آمنة الحزينة ترقب تصرفاته فيعتصر قلبها حزئا عليه، وتخرج الكلمات والإجابات الملتاعة من صدرها وهي تنتزع من شفتيها ابتسامة لتخفف آلام وأحزان وأسئلة





الطفل اليتيم عن معنى الموت، وفراق الأب، ولم تحتمل آمنة المقام أكثر من هذا وكأن داعٍ دعاها فأعلنت القوم بنيتها في العودة إلى مكة.

وفي "الأبواء" بين مكة والمدينة قضى الله أمرًا كان مفعولاً، حيث لم تحتمل آمنة مشقة البعد عن قبر الحبيب، وربما مشقة السفر في جو قائظ لا ترحم فيه شمس تلك البلاد ماشيًا ولا راكبًا تحتها فمرضت، وزاد المرض عليها والطفل يرى التغيرات التي تصيب أمه من ضعف وذبول بدا واضحين على محياها، وهو لا يملك غير مواساها والتخفيف عنها، وبينما كانت أم أيمن تقوم على رعايتها كان محمدًا يرقب المشهد في صمت وحزن واشفاق والأم رغم أناها تنظر إليه طويلاً وهدأ من روعه كثيرًا حتى فرت بقايا مقاومتها وعافيتها أمام جحافل الموت المذي اختطفها أمام عينيه وهو لا يملك لها شيئًا.

وكأن الله قد رسم لنبينا قبل المبعث مسيرة حياته فهو سيبدأ الدعوة من مكة ثم يهاجر ويعيش ويدفن بالمدينة في نفس البلدة التي تضم رفات أبيه، وليكون قبر أمه بالأبواء التي تبعد عن المدينة حوالي شمسة وعشرين ميلاً ترعاه في مسيره، وبالرغم من كون الأبواء تقع على الطريق الجانبي لا طريق الجادة وهما الطريقان الرئيسيان بين مكة والمدينة إلا أن الرسول – صلى الله عليه وسلم – بعد الهجرة كان يفضل الطريق الجانبي كثيرًا لمرورها بقبر أمه ( 12)، فكان كلما مرً بقبرها زاره، ويبكي ويُبكي من حوله، ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة – رضي الله عنه عنه والى: زار النبيّ صلى الله عليه وسلم قبر أمه، فبكي وأبكي من حوله، ثم قال: "استأذنت ربي في زيارة قبر أمي فأذن لي، واستأذنته في الاستغفار لها فلم يأذنْ لي، فزوروا القبور تذكركم الموت" ( 13).

أصبح الطفل نبيًا ولم تغب عن باله آثار تلك الرحلة الثقيلة، وكيف لرحلة مشل هذه ألا تكون ثقيلة على نفس طفل ما كاد يعلم معنى اليتم عند قبر أبيه، حتى عرف معنى الموت مجسدًا أمامه فى فقد الأم، ولهذا كان النبيّ – صلى الله عليه وسلم – ينظرإلى دار بني النجار بعد الهجرة قائلاً: "هنا نزلت بي أمي، وفي هذه الدار قبر أبي عبد الله، وأحسنت العوم في بئر عدي بن النجار".





جاء إعلان الرسول الصادق الأمين – صلى الله عليه وسلم – بإعلان كفر والديه فى زمن بعثته ولم يأبه له أحد من الصحابة، ولم يمتشقوا عصا التمرد اعتراضًا على انتساب الرسول لأبوين كافرين، ولأننا في زمن غلب فيه الاهتمام بسفاسف الأمور على النظر إلى أشرافها في الاهتمام بمثل تلك الموضوعات فأفرغ أهله فيه جل الطاقة ما بين مدافع ومهاجم، وانقسمت الأمة وكالعادة تكاتف الشيعة والصوفية ومن يسمون أنفسهم بالقرآنيين صفًا واحدًا ضد أهل السلف أو معتنقي الوهابية كما ينعتوهم، وتابعهم في العزف على نفس الوتيرة بعض أذناب النصارى.

وغاب عن الجميع أن هذه الأحاديث وهذا الإعلان دليل صدق على نبوة محمد – صلى الله عليه وسلم – كما جاء القرآن الكريم كذلك دليل صدق له حيث جاء من بين سوره بسورة المسد وفيها ما فيها من ذم لعم الرسول نفسه أبا لهب ولو كان القرآن من صنع محمد لأزالها، وكذك لم يخن الرسول أمته فقد كان أمينًا في التبليغ فما كتم شيئاً علمه من الله مما أوحى به إليه صلى الله عليه وسلم.

يقول الدكتور محمد سيد أحمد المسير (14): (إن الصدق – يقصد صدق الرسول عليه الصلاة والسلام – هو المعجزة الأولى التي دفعت الناس إلى الإيمان بالرسالة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم).

كما يقول الإمام أبي حامد الغزالى ( 15): (اعلم أن من شاهد أحواله – صلى الله عليه وسلم – وأصغى إلى سماع أخباره المشتملة على أخلاقه وأفعاله وأحواله وعاداته وسيجاياه، وسياسته لأصناف الخلق، وهدايته إلى ضبطهم، وتألفه أصناف الخلق، وقودهم إياهم إلى طاعته مع ما يُحكّى من عجائب أجوبته في مضايق الأسئلة، وبدائع تدبيراته فب مصالح الخلق، ومحاسن إشاراته في تفصيل ظاهر الشرع الذب يعجز الفقهاء والعقلاء عن إدراك أوائل دقائقها في طول أعمارهم، لم يبق له ريب ولاشك فب أن ذلك لم يكن مكتسباً بحيلة تقوم بها القوة البشرية، بل لا يتصور ذلك إلا بالاستمداد من تأييد سماوب وقوة إلهية، وأن ذلك كله لايتصور لكذاب ولا مُلبس، بل كانت شمائله وأحواله شواهد قاطعة بصدقه حتى أن العربي القُح كان يراه فيقول:





والله ما هذا وجه كذاب، فكان يشهد له بالصدق بمجرد شمائله، فكيف من شاهد أخلاقه ومارس أحواله في جميع مصادره؟!، فأعْظِمْ بغباوة من ينظر في أحواله، ثم في أفعاله، ثم في أخلاقه، ثم في معجزاته، ثم في استمرار شرعه إلى الآن، ثم في انتشاره في أقطار العالم، ثم في إذعان ملوك الأرض له في عصره وبعد عصره مع ضعفه ويتمه، ثم يتمارى بعد ذلك في صدقه).

نعم أنه الصدق وهو ماتنبه له بعقله الأديب البريطاني هـ . جـ . ويلز فيقول: (إن مـن أرفع الأدلة على صدق محمد كون أهلِه وأقرب الناس إليه يؤمنون به فقد كانوا مطَّلعينَ علـى أسراره، ولو شكّوا في صدقِه لما آمنوا به).

وربما السؤال هنا لماذا حكم الرسول – صلى الله عليه وسلم – بحكم الله عز وجل وأعلن ذلك ولم يضمرها في نفسه ليس عن شجاعة وحسب بل لأنه كرسول من عند الله مكلف بأمانة التبلي في يوض ح ذل كلف البيهة التبلي عن يوض عند الله عند ال

(16) بعد تخريجه لحديث: "أبي وأباك في النار": "وكيف لا يكون أبواه وجدُّه بهذه الصفة في الآخرة، وكانوا يعبدون الوثن حتى ماتوا، ولم يدينوا دين عيسى ابن مريم عليه السلام".

وكون النصرانية بلغت العرب، فنعم .. ومنهم بعض أهل مكة بالطبع فقد كان فيهم مسن تنصر كورقة بن نوفل، كما أن المبشرين توغلوا في أماكن نائية من جزيرة العرب، ومنهم مسن رافقوا الأعراب وعاشوا عيشتهم، حتى عرفوا ب (أساقفة الخيام) و (أساقفة أهل الوبر)، ومنهم رأساقفة القبائل الشرقية المتحالفة)، و(أساقفة العرب البادية) وقد أفلحوا في إبعاد كيثير مسن العرب عن الوثنية ( 17).

وربما كان عذر أهل مكة وغيرها من العرب ممن لم يدينوا بالنصرانية أن النصرانية قد عدت وثنية عسرة الفهم، وأوجدت خلطًا عجيبًا بين الله والإنسان، ولم يكن لها في نفوس العرب المتدينين بهذا الدين تأثيرًا حقيقيًا؛ لبعد تعاليمها عن طراز المعيشة التي ألفوها، ولم يكونوا يستطيعون الابتعاد عنها (18)، كما شهد علماء النصرانية في عصور متأخرة بذلك فقال الدكتور بارنز: (إن معظم الشعائر الدينية المسيحية قد اقتبست من الوثنية) (19)، وبالتالي فقد





وجد فيها العرب مشابحة لما هم عليه من الشرك، وعبادة الأصنام فاكتفوا بما عندهم أو ما هـم عليه.

كما أننا يجب ألا نبالغ في تصور من تنصروا من العرب في الجاهلية، وحقًا ذكر كثير مسن شعرائهم في أشعارهم الكنائس والبيع والرهبان والأساقفة، غير أله م ظلوا لا يتعمقون في المسيحية (21)، وفي شبه الجزيرة العربية لم يكن المسيحية من أثر يذكر، فقد كان اهتمام بيزنطة بعرب شبه الجزيرة ينحصر في كولهم تجارًا ونقلة بضائع من أقاصي آسيا وأفريقيا، وكانت الروح التنصيرية في بيزنطة ضعيفة أو معدومة (22)، وهذا ما يؤكده المستشرق الإيطالي اغناطيوس غويدي حين يقول (23): (أن جهرة البدو من أعراب شبه الجزيرة لم يتميزوا مطلقًا بفكرة دينية راسخة، فالآلهة والأصنام كانت معروفة وسائدة، ولم يكن للدين لدى البدو حافز من طبيعة عميقة الأصول).

فكيف لآمنة الزهرة الناشئة في بيت يحفه السؤدد والغنى، يحوطها حنان أب ينتمي لقوم يقومون بوظائف دينية هامة وضخمة لخدمة الكعبة وسدانتها أن تفكر في اعتناق دين لا يتحدث عنه أحد أمامها، وإذا افترضنا أنه تناهى إلى مسامعها عنه شيء فلا يكاد عقلها يستسيغه خاصةً وأن المسيحية عندما وصلت بلاد العرب كانت قد أغرقت نفسها في خلافات وتعقيدات لاهوتية لا يسيغ فهمها إلا كبار المتخصصين في علم اللاهوت، الذين وقفوا حياقم لشرح وتفسير هذه المعميات والطلاسم (24)، فكيف لها حتى عندما كبرت وصارت زوجة وعقلت الأمور أكثر أن تخالف قومها وتعتنق دين حاول أحد أتباعه أن يهدم الكعبة التى لها المكانة العليا والقداسة العظمى في قلب كل عربي ناهيك عن كل قرشي وذلك هو أبرهة الحبشي حاكم اليمن بالنيابة عن النجاشي عندما وجه أفياله تجاه الكعبة ليهدمها وذلك لكي يصرف العرب عنها فيحجون إلى كنيسته التى بناها في صنعاء، وما تعرفه من لقائه بعبد المطلب والد زوجها، وما خلفه ذلك الحبشي وجيشه من الخوف والذعر والتوجس الذي فجر في نفوس المكيين مقتًا شديدًا على هذا الطاغية الغازي ودينه مما لا تستطيع معه آمنة ولا غيرها مجرد المتفكير في الخروج على ما يؤمن به قومها واعتناق دين الأعداء، خاصة وهى تحيا في كنف وعطف عبد المطلب جد حفيدها المنتظر والقائم بتبعات السقاية والرفادة وسيد قومه.





وإذا كان هذا هو قول الرسول – صلى الله عليه وسلم – على أبويه نزولاً على حكم الله بكفرهما لألهما قد أظلهما دين سماوي لم يتبعاه فعلى غيرهما ممن أظلهم دين الإسلام ولم يدخلوا فيه أن يتقبلوا أيضًا نفس الحكم العادل الذي أنزله الله على أحب الناس إلى قلب رسوله – صلى الله عليه وسلم – دون مواربة فالله لا يحابي أحدًا، وهو الحكم عليهم بالكفر أيضًا جزاءً وفاقا.

قال صلى الله عليه وسلم: "والذى نفسى بيده، لا يسمع بي أحد من هــؤلاء يهـودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بالذى أرسلت به إلا أدخله الله النار".

يقول محمد فتح الله كولن(25): (يبين القرآن الكريم ضلال أبي إبراهيم عليه السلام، وهذا الضلال لم يشكل نقيصةً في حق إبراهيم عليه السلام إذ يمكن القول بوجود أناس لم يصلوا إلى نور التوحيد من بين أجداد رسول الله – صلى الله عليه وسلم – كذلك، ولا يدري أحد ماذا كان موقف عبد المطلب أو هاشم أو لُؤي من عقيدة التوحيد، ولكننا نستطيع أن نقول بكل اطمئنان ألهم عاشوا في عهد (الفترة) وألهم سيعاملون على هذا الأساس، ومع ذلك فإن احتمال وجود أي قصور منهم لا يمكن أن يشكل مانعًا من تكليف رسولنا – صلى الله عليه وسلم – بالرسالة الإلهية إلى البشرية).

وقال البيهقي (26): "وكفرُهم لا يقدح في نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن أنكحة الكفار صحيحة، ألا تراهم يسلمون مع زوجاهم، فلا يلزمهم تجديد العقد، ولا مفارقتهن؛ إذ كان مثله يجوز في الإسلام".

كما قال ابن كثير في (سيرة الرسول وذكر أيامه): "وإخباره صلى الله عليه وسلم عن أبويه وجده عبد المطلب بألهم من أهل النار لا ينافي الحديث الوارد من طرق متعددة أن أهل الفترة والأطفال والجانين والصم يمتحنون في العرصات يوم القيامة. لأنه سيكون منهم من يجيب، ومنهم من لا يجيب، فيكون هؤلاء – أي الذين أخبر عنهم النبي – من جملة من لا يجيب، فللا منافاة".

أما الإمام النووي فقال في شرحه لصحيح مسلم عند حديث: "أبي وأباك في النار": "وفيه أن



من مات في الفترة على ما كانت عليه العرب من عبادة الأوثان فهو في النار، وليس هذا مؤاخذة قبل بلوغ الدعوة؛ فإن الدعوة كانت قد بلغتهم دعوة إبراهيم وغيره من الأنبياء صلوات الله تعالى وسلامه عليهم".

وكما أصطفى الله رسول الله – صلى الله عليه وسلم – لرسالته اختار له أصحابه وأزواجه رضوان الله عليهم أجمعين، وبالأحرى اختار له والديه ولو شاء الله اختيارهم مــؤمنين لكــان، ولوكان كفرهما قادحًا في اختيار الرسول لما أختارهما أو رضيهما لرسوله. قال صلى الله عليــه وآله وسلم: "لَم أَزَل أُنقَلُ مِن أصلاب الطّاهِرينَ إلى أرحام الطّاهِراتِ".

وقد رفضت دار الإفتاء المصرية الفتاوى التي خرجت بأن والدي الرسول صلى الله عليه وسلم من المشركين وألهما في النار، حيث قالت الدار في بحث لأمانة الفتوى برقم (2623) أن الحكم في أبوري النبي – صلى الله عليه وسلم – ألهما ناجيان وليسا من أهل النار، وقد صرح بذلك جمع من العلماء، وصنف العلماء المصنفات في بيان ذلك، منها: رسالتا الإمام السيوطي "مسالك الحنفا في نجاة والدى المصطفى" و"التعظيم والمِنّة بأنَّ والدَي المصطفى في الجنة".

وقالت الدار: (إن العلماء استدلوا على ذلك بأهما مِن أهل "الفَترة"، لأهما ماتا قبل البعثة ولا تعذيب قبلها، لأن مَن مات ولم تبلغه الدعوة يموت ناجيًا، لتأخر زماهما وبُعده عن زمان آخر الأنبياء، وهوسيدنا عيسى عليه السلام، ولإطباق الجهل في عصرهما، فلم يبلغ أحدًا دعوة نبي من أنبياء الله إلا النفر اليسير من أحبار أهل الكتاب في أقطار الأرض كالشام وغيرها، ولم يعهد لهما التقلب في الأسفار ولا عمَّرا عمرًا يمكن معه البحث عن أخبار الأنبياء، وهما ليسا من ذرية عيسى عليه السلام ولا من قومه، فبان أهما مِن أهل الفترة بلا شك. ومَن قال: إن أهل الفترة يُمتَحنُون على الصراط فإن أطاعوا دخلوا الجنة وإلا كانت الأخرى، فإن العلماء نصُّوا على أن الوالدين الشريفين لو قبل بامتحافهما فإهما من أهل الطاعة، قال الحافظ ابن حجر: "إن الظن هما أن يطيعا عند الامتحان".

وأضافت أمانة الفتوى: (أن الطبري أورد في تفسيره عن ابن عباس - رضى الله عنهما - أنه





قال في تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى﴾ (27)، قال: "مِن رِضا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن لا يَدخُل أحدٌ مِن أهل بيته النار".

وقالت الفتوى الطريق الثاني الذي سلكه القائلون بنجاة أبوري النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألهما ناجيان؛ لألهما لم يثبت عنهما شرك، بل كانا على الحنيفية دين جدهما إبراهيم عليه السلام، ولقد ذهب إلى هذا القول جمعٌ من العلماء منهم الفخر الرازى في كتابه: "أسرار التريل".

واستدل أهل هذا الطريق بقوله تعالى: ﴿الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ (218) وَتَقَلَّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ ﴾ (28)، أى أنه – صلى الله عليه وآله وسلم – كان يتقلب في أصلاب الساجدين المؤمنين مما يدل على أن آباءه لم يكونوا مشركين، قال الرازى: قال صلى الله عليه وآله وسلم: "لَم أَزَل أُنقَلُ مِن أصلابِ الطّاهِرِينَ إلى أرحامِ الطّاهِراتِ"، وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ﴾ (29)، فوجب ألا يكون أحدٌ مِن أجداده صلى الله عليه وآله مشركًا.

كما رفضت أمانة الفتوى قول من قال إنهما خير من المؤمنين مع كفرهما، لأن هذا يعني القول بتفضيل الكافرين على المؤمنين؛ وأضافت: ولكى نخرج من هذا المحظور وجب أن نقول بقول بأنهما

أما الرواية الثالثة التى استندت إليها أمانة الفتوى في قولها بنجاة والدي الرسول، بأن الله تعالى أحياهما له – صلى الله عليه وآله وسلم – حتى آمنا به، وأضافت أن هذا المسلك مال إليه طائفة كثيرة مِن حفاظ المحدِّثين وغيرهم، منهم: الخطيب البغدادي وابن شاهين وابن المُنيِّر والحجب الطبري والقرطبي، واحتجوا لمسلكهم بأحاديث ضعيفة، ولكنها ترقى إلى الحسن بمجموع طرقها.





وينحو منحى دار الإفتاء رئيس الجمعية الشرعية بمصر الدكتور محمد المختار المهدي (31) في تبرئة وتتريه أبوي الرسول الكريمين من الكفر حيث يقول: (لم يمنع النبي من الاستغفار لأُمِّه لأنّها مشركة، بل لألها من أهل الفترة الذين لم تبلغهم الدعوة، لقوله تعالى: ﴿وَمَا كُنّا مُعَذّبِنَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿ (الإسراء: 15) ، وقد صرح القرآن أكثر من مرة أن قوم النبي لم يرسل اليهم قبله رسول ﴿ لِتُنْافِر قَوْمًا مَا أَتَاهُم مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴾ (السحدة: 3) ، فأي ذنب ارتكبته أمه حتى يسغفر لها، وقد توفيت وهو ابن ست سنين؟!.. أما بكاؤه صلى الله عليه وسلم – عند قبرها فلتذكره إياها وحزنه على فراقها، وما قبل هنا في أمه رضي الله عنها – يقال في أبيه في حديث أنس أن رجلاً قال : يارسول الله، أين أبي؟، قال : "في النار"، قال: فلما قَفّى دعاه ، فقال: "أبي وأباك في النار" (أخرجه مسلم)، ومع أن هذا الحديث قد تُكُلِّم فيه!!.. ولو صح إ!.. كان المقصود بأبيه في الحديث هو عمه أبو طالب، الخديث لله هو الذي بلغته الدعوة، والعرب تطلق على العم لفظ الأب كما ورد في القرآن الكريم عن قول يعقوب لبنيه حين حضره الموت ورد أبنائه عليه بقولهم: ﴿ نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ عن قول يعقوب لبنيه حين حضره الموت ورد أبنائه عليه بقولهم: ﴿ نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ عن قول يعقوب لبنيه حين حضره الموت ورد أبنائه عليه بقولهم: ﴿ نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهُ آبَائِكَ كَاللهُ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْمَاعَيلَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْمَاعَيلَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْمَاعَيلَ وَإِسْمَاعَيلَ وَإِسْمَاعِيلَ وَاحِدًا وَتَحْوَلُ لَهُ مُسْلِمُونَ الْمَاقِيلُ وَاحْدَا وَتَعْرَاعِيلَ وَاحْدَاء وَاحْدَاء وَتَعْدُ لَهُ أَيْهِ وَاحْدُاء وَنَهُ لَا لَقْصَاء الله وَاحْدُهُ وَاحْدُولُ المُعْرَاء وَاحْدُولُ وَاحْدُولُ وَاحْدُولُ وَلَاعُولُ وَاحْدُا وَاحْدُولُ وَاحْ

وأعجب من قول الدكتور المهدي أن الحديث تكلم فيه أو لقوله ولو صح، مع كون هذا الحديث لم ينفرد به الإمام مسلم وحده، بل هو عند عدد كبير من أهل الحديث كأبي داود، وأهمد وابن حبان والبيهقي وأبي يعلى والبزار وغيرهم... وهو حديث صحيح.. كما أقر ذلك أهل العلم بالحديث فقد صححه كل من مسلم وابن حبان والجوزجايي والبيهقي وابن كثير والألبايي والحويني.. كما يزداد عجبي من صحفي مختص بالشئون الدينية في صحيفة قاهرية يفتي بلعن من قال بأن أبوي الرسول – صلى الله عليه وسلم – في النار!!.. فما هكذا يدور الخلاف كما تعلمناه من سادتنا العلماء.

تقول الدكتورة عائشة عبد الرحمن (31): (ولم يُقدر أحدٌ مما شهدوا رقدها في مضجعها الأخير بالأبواء، أن سوف يأتى حينٌ من الدهر تُبعث فيه الراقدة، ثم لا يموت لها ذكرٌ من بعد ذلك أبدًا، بل نظل صورها تنتقل عبر الأجيال باهرة السنا والبهاء، ويظل اسمها خالدًا على مر العصور والأدهار، يحف بها جلال أمومتها العظمى التي لبشت –





وسوف تلبث دائمًا – تستثير أنبل ما في وجدان المؤمنين من انفعال، وتُلهم شعراءهم روائع القصيد، وهذه الدنيا تصغي في الليلة المباركة من ربيع كل عام هجري، إلى هتاف المحتفلين بذكرى الساعة الغراء التي قامت فيها "آمنة" عن ولدها سيد البشر، سلامٌ على "آمنة" سيدة الأمهات"، ووالدة النبي المبعوث بآخر رسالات السماء).

وبعد أن ألهى الدكتور محمد أبو زهرة تصفح تاريخ السيدة آمنة بنت وهب قال: (لننظر إلى تلك المجاهدة الصبور، فإذا قلنا ألها عاشت كالعذراء إذ لم يكن إلا ألها حملت سر هذا الوجود، وكألها أودعت أمانة النبوة لتحتفظ بها، وكألها كالبتول العذراء، بيد أن هذه لم تصطفها الملائكة، عزاء من رب العالمين إذ اختارها وتعهدها نبي وأقامها في المحراب وكانت في رعاية ظاهرة، وأما آمنة بنت وهب فقد خوطبت بلسان الفطرة المستقيمة، وعلمت بحكم الباعث في نفس طاهرة ألها حملت أمانة، واستمرت الأمانة معها في رعاية الله تعالى وهي حملت ما حملت غير وانية ولا مقصرة، ولا هادي يهديها إلا ما انبعث في نفسها من نور الفطرة، والاحساس بعبء الأمانة) (32).

وسواء اختلف من اختلف مع فتوى الديار المصرية أو اتفق معها، وسواء اختلف أو اتفق معها، وسواء اختلف أو اتفق من رأى فى السيدة آمنة بنت وهب الإيمان أو خلافه، لكننا لا نملك إلا أن نحترم ونجل هذا العبء الذي تحملته وأعالها الله عليه، فقد تحملت الأمانة في سن صغيرة وهى الحسيبة النسيبة، السيدة المخدومة، بنت السادات وأكابر قومها، ومع هذا فلم تلن لها قناة، ولم تفر من قدرها، أو ألقت رضيعها إلى أهله وفرت إلى أهلها تبحث لها عن زوج آخر وحياة جديدة، بل قامت برسالتها بكل أمانة وتحملت في سبيلها ما تحملت، ثم ماتت وهي في سفرها وغربتها من أجل أن تصل ابنها برحمه، ويقف على قبر والده، فكانت بحق مثال يُحكى في القيام بأداء الأمانة، فرضع منها وليدها الأمانة حتى سُمّي قبل مبعشه "الأمين"، فكان أهلاً عندما اصطفاه الله أن يقوم بأمانة الرسالة والتبليغ بل يتحمل المشاق في سبيل اعلاء دين الله، وكأها بحياها ومجاها رسمت لابنها طريق الهجرة، لتبقى هي على طريق حله وترحاله ملاك حارس يرعى خطواته، وماتت وقد كانت آخر نظراها تحتضن وجهه – صلى الله عليه وسلم – مبللة بدموع الفراق والخوف عليه.





# نساء في حياة الرسول ﷺ هامش الفصل الأول السيد إبراهيم

- (1) أحمد بن على القلقشندي: نماية الأرب بمعرفة أنساب العرب ( 2\_19 ).
  - (2) (طبقات ابن سعد 3/ 295، الطبري: تاريخ 22/5) .
    - (3) (صحيح ابن حبان:ج11/ص214 ح4871).
- (4) ابن كثير: سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من البداية والنهاية باب: ذكر نَسَبِه الشريف وطِيب أصلِه الْمُنيف.
  - (5) (انفرد بإخراجه مسلم من حديث الأوزاعي وهو عبد الرحمن بن عمرو إمام أهل الشام به نحوه).
    - (6) ( رواه الحاكم والبيهقي).
    - (7) عبد الأحد داود، محمد في الكتاب المقدس، ص 163.
    - (8) محمد شيخاني ( دكتور)، محمد عبقريُ مصلح أم نبي مرسل ص 39 .
      - (9) سورة مريم: 7.
  - [( في مسند أحمد بن حنبل (ج 1 / ص 98 ترقيم الشاملة (11) الصحيحة3939
    - تعليق شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن)].
    - (11) ر.ف.بودلي، حياة محمد ص 41.
    - (12) دكتور حسين مؤنس: أطلس تاريخ الإسلام ص 111.
- ( 13) [صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب استئذان النبيّ صلى الله عليه وسلم ربه في زيارة قبر
  - أمه (2/ 671) رقم (976). نقلاً من حاشية السيرة النبوية في ضوء الكتاب والسنة
    - (215/1 حالطبعة الأولى ].
    - (14) الدكتور محمد أحمد المسير، النبوة المحمدية ص23
    - (15) أبو حامد الغزالي، أحياء علوم الدين جـ 3 صـ 479، 484
      - ( 16) البيهقي : دلائل النبوة (1/192، 193)
      - (17) لويس شيخو: النصرانية وآدابما ج1ص 37.
      - ( 18) صفي الرحمن المباركفوري : الرحيق المختوم ص 54 .





- ( 19) خواجة أفندي كمال الدين : ينابيع المسيحية ص 85 .
- ( 21) شوقي ضيف ( دكتور ) : محمد خاتم المرسلين ص 45 .
- ( 21) حسين مؤنس (دكتور): أطلس تاريخ الإسلام ص 111.
- (22) دكتورإسماعيل راجي الفاروقي والدكتورة لوس لمياء الفاروقي : أطلس الحضارة الإسلامية، ص 112.
  - (23) أغناطيوس غويدي: محاضرات في تاريخ اليمن والجزيرة العربية قبل الإسلام ص 61.
    - (24) عبد الشافي محمد عبد اللطيف (دكتور): تاريخ الإسلام في عصر النبوة ص 62 .
      - (25) فتح الله كولن: محمد مفخرة الإنسانية ص 194.
        - . (26) الدلائل (1/192، 193)
          - . 5 : سورة الضحى : 5 .
        - (28) سورة الشعراء: 218، 219.
          - (29) سورة التوبة : 28 .
    - (03) محمد المختار محمد المهدي (دكتور) (من فقه الدين الخالص .. محظورات القبر) مجلة
      - التبيان عدد (03) محرم 3300 هـ/ديسمبر 1333،ص30\_38.
      - (31) عائشة عبد الرحمن ( دكتورة )أم النبي ص 215 216 .
      - (32) محمد أبو زهرة (دكتور) : حاتم النبيين صلى الله عليه وسلم ص127.









في دنيا البشر كثيرًا ما نسمع أن هناك من اختاره الله عز وجل ليسعده؛ فيسوقه حيث نعمة تصيبه، أو يسوقها إليه، أو يقصيه عن شر لو أصابه لتبدلت حياته تمامًا، ومن أولئك السعيدات: "ثويبة" مولاة أبي لهب عم الرسول – صلى الله عليه وسلم – التى لم تحدث نفسها بالعتق يومًا، وربما حدثت نفسها أو حادثت غيرها عن هذا الحلم والأمل المشروع، ولكنها كانت تراه مستحيلاً فعليها أن تعيش جارية عند سيدها وتموت كذلك، كما أن عليها أن ترضى وتقنع مستحيلاً فعليها أن تعيش جارية فهذا هو المعهود والمألوف.

غيم الحزن الكثيف فوق ديار بني هاشم؛ فزهرة شباب قومه بل مكة بأسرها ومطمح فتيالها، مات شابًا في مقتبل حياته الجديدة، غريبًا، بعيدًا عن الديار، وترك خلفه زوجة أسيفةً عليه، لهدمت أحلامها الوليدة في دنياها الجديدة، وفي أحشائها يتحرك جنينها هو كل مايربطها بزوجها الراحل.

تعلقت أنظار بنى هاشم وآمالهم بالبقية الباقية من عبدالله الذبيح الثاني وأحب أولاد عبد المطلب إلى قلبه، فظلوا يترقبون مولد ذلك الجنين بالشوق الممزوج بالصب، والأمل المشوب بالخوف والحذر من تصاريف القدر، ليزيح بنور قدومه تلك الغيمة الرابضة فوق قلوهم، وليبدد في جنبات مكة ذلك الحزن الجاثم في نفوس القوم وأسمارهم.

لم تكد تمر خمسون يومًا بعد محاولة أبرهة الأشرم بأفياله على الكعبة المشرفة، والتي كان مصيرها الخسران المبين، وحديث مكة لم ينقطع عن سرد بطولة شيخ مكة وسيدها عبد المطلب ووقوفه أمام الطاغية المعتدي ذلك الحبشى أبرهة، وكانت تلك الفرحة الوحيدة التي أظلت الجميع وتوارى فيها على استحياء قصة وفاة عبدالله الحزينة، بل ربما نسوا معها ولو قليلاً ذلك الجنين الذي يواصل نموه حتى طرق أبواب الشهر السابع أو ربما تجاوزه، لكن آمنة ما كان لها أن تنسى وهي تحس بأن بشائر قدومه لدنياها تتوالى بل اقترب زمن تحققها، حتى جاء إلى الوجود ابن عبدالله وهي الفرحة الأكبر التي انتظر الجميع حدوثها.





سرى الخبر فى مكة سريعًا وكيف لا ينتشر وعبد المطلب فور ارسال آمنة إليه من يخبره بالحدث السعيد أتى إليها مهرولاً فرحًا فحمل حفيده بين ذراعيه ومضى يطوف به الكعبة ثم عاد لينحر الذبائح، ويطعم أهل الحرم.

كما طارت ثويبة الأسلمية كالشعاع إلى سيدها أبي لهب عم الوليد الهاشمي تبشره بقدوم ابن أخيه إلى الدنيا فطار الرجل فرحًا هو الأخر ولم يدر ما يفعل مع ثويبة مكافأةً لها على بشارها الطيبة غير أن يكافئها بعتقها لتصبح حرة، فكان هذا الوليد خيرًاعليها فتملّك حبه قلبها.

انقطع اللبن في صدر آمنة ربما لشعورها بالحزن والقلق وعدم الارتياح النفسي كما توصف هذه الحال المراجع الطبية في عصرنا الراهن، فكان من حظ ثويبة أن تتولى إرضاع وليد الخير حيث أرضعت قبله – صلى الله عليه وسلم – ابنها مسروح وعم الرسول حمزة بن عبد المطلب.

والواقع يقول أنه ببشارة ثويبة لأبي لهب وعتقه إياها جلبت الخير لنفسها كما جلبت الخير لسيدها أيضًا؛ فقد قيل أن العباس بن عبد المطلب رأى أخاه أبا لهب بعد موته بعام في النوم فقال له: "ما حالك؟ فقال: في النار، إلا أن العذاب يخفّف عني كل أسبوع يومًا واحدًا وأمص من بين إصبعي هاتين ماء – وأشار برأس إصبعه – وان ذلك اليوم هو يوم إعتاقي ثويبة عندما بشرتني بولادة النبي عليه الصلاة والسلام".

أخبرنا محمد بن عمر عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير أن ثويبة كان أبو لهب أعتقها فأرضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما مات أبو لهب رآه بعض أهله في النوم بشر حيبة، فقال: ماذا لقيت قال أبو لهب: لم نذق بعدكم رخاء غير أبي سُقيت في هذه بعتاقي ثويبة وأشار إلى النقيرة التي بين الإبحام والتي تليها من الأصابع".





لم تكن ثويبة تحلم بأكثر من العتق، ولم يدر بخلدها ألها برضعاها التي استمرت لأيام، ستجعل اسمها باقيًا يتردد في مجالس أهل العلم لمئات السنين وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فيختلفون في عتقها أكان في حال بشارها، أم بعد هجرة الرسول – صلى الله عليه وسلم – إلى المدينة، وهل ببشارها وبعتقها بحديث مرسل، خفف الله العذاب عن أبي لهب، والحديث المرسل لا تثبث به عبادة أو عقيدة، بالإضافة لكونه أتى من رؤيا منام والشرع لا يثبت بالمنامات،وأن الكافر لايثبت له العمل الصالح إذا مات على كفره (1)،غير أن كل هذا لا يعنيها في شيء أكثر من فرحتها بفوزها باقتران اسمها باسم نبي الله عند ذكر أيامه الأولى على الأرض.

ماتت آمنة بعد هذا بعامين ثم تولى كفالة الطفل جده ولما مات أوصى بكفالته لابنه أبي طالب وكبر في بيته، ثم تزوج من السيدة خديجة – رضي الله عنها وأرضاها –، وفي كل هذه المراحل الحياتية كان الرسول الله – صلى الله عليه وسلم – يصلها وهو بمكة وكانت خديجة تكرمها حتى بعد مبعثه بمكة نبيًا، فلما هاجر – صلى الله عليه وسلم – إلى المدينة كان يبعث إليها بصلة وكسوة حتى جاءه خبرها ألها قد توفيت سنة سبع من الهجرة بعد فتح خيبر، فقال : "ما فعل ابنها مسروح؟"، فقيل : مات قبلها ولم يبق من قرابتها أحد (2).

سأل عنها – صلى الله عليه وسلم – ووصلها سواء بمكة أو بالمدينة وهو بعيدٌ عنها، وسواء كان قبل مبعثه أم بعده، كما سأل عمن خلفها من قومها ليصلهم. هكذا خلقه الله – صلى الله عليه وسلم – وفيًا أشد ما يكون الوفاء مع كل من تعهده أو اتصل به سواء أكان عربيًا أم غير عربي، مؤمنًا أم كافرًا، رجلاً كان أم امرأة، حرًا كان أم عبدًا، وكلما توغلنا في سيرته من الآن فصاعدًا ستتصاعد معنى قيمة وشيمة الوفاء في خلقه – صلى الله عليه وسلم – وسجاياه مهما كلفه الأمر من عنت أو بذل وجهد، ورحم الله أول مرضعة له غير أمه ثويبة الأسلمية فكانت أول أم له بالرضاع، أصابها منه الخير وليدًا ورجلاً ونبيًا.





# نساء في حياة الرسول ﷺ هامش الفصل الثاني السيد إبراهيم

(1) أنظر: الحافظ ابن عبد البر في كتاب الاستيعاب (1/12)، ابن سعد في الطبقات (1/18)، ابن الجوزي فيكتاب الوفا بأخبار المصطفى(10179178).

(2)طبقات ابن سعد (1/118)، وتاريخ الإسلام للذهبي.









بمجرد نطق اسمها (بركة) حتى تحس في نفسك ومن حولك بالبركة تعم المكان والزمان، وكيف لا وقد صاحبت من كان بركةً على أهله ومن حوله والناس أجمعين؛ فقد صاحبت رسول الله – صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم – من قبل مولده وحتى بعد أن وُلِد إلى أن توفاه الله – صلى الله عليه وسلم –، شاركته أفراحه وأحزانه، غدواته وروحاته، وحتى غزواته كانت معه وحوله، أحبته بالقول، وأحبته بالفعل فصدقت في الاثنين.

إنها بركة بنت ثعلبة بن عمرو بن حصن بن مالك بن سلمة بن عمر ابن النعمان الحبشية جارية عبد الله بن عبد المطلب والد الرسول – صلى الله عليه وسلم – الذي مات بالمدينة وولده جنينًا لم يمر عليه في أحشاء أمه سوى شهرين، فآلت ميراثًا إلى ابنه محمد – صلى الله عليه وسلم – .

صاحبت بركة آمنة أم النبي – صلى الله عليه وسلم – فرحتها بزواجها من ذبيح مكة ابن عبد المطلب، كما صاحبتها قلقها على غيابه وترقب عودته، حتى فاجأهم الحزن الثقيل بنبأ وفاته غريبًا بعيدًا بيثرب التي تبعد عنهم فوق الخمسمائة من الكيلو مترات، وكذلك صاحبتها رحلتها الأخيرة من مكة إلى المدينة بعد أن بلغ الطفل أعوامه الستة وأدرك أن له والدًا توفى يافعًا لم يره، وكانت بحق رحلة آمنة الأخيرة في الحياة لتبدأ بعدها رحلتها الأولى إلى الآخرة، وذلك بعد عودهم من المدينة في منطقة الأبواء بين مكة والمدينة.

بدأت من الأبْواء رحلة بركة مع الرسول – صلى الله عليه وسلم – فاحتضنته بعد أن روعه فقد أمه الشابة التي ذبلت وراحت نضارها سراعًا أمامه حتى طواها الثرى، ليمضي بعدها ميممًا وجهه ووجهته حيث مكة وقد خلت حياته من أهم رفيقين لكل إنسان، وكان من لطف الله به أن هيأ له رفيقاً في هذه اللحظة معينًا وواسيًا وحاضنًا، فبددت عنه الجزع والوحشة والحيزن وهي مشاعر قاتلة للرجل الشديد الناضج من الرجال، فما بالنا بطفل لم يبرأ بعد من ألم ولوعة وقوفه بقبر أبيه، وفقده إلى الأبد، وربما في أعماقه شكر القدر أن ترك له أمّاً ثم إذا به يفاجيء





برحيلها على بعد كيلوات من قبر أبيه، فأى دور وجهد صعب وأى مهمة تلك التي قامت بها بركة لتهوّن على طفل هذا حاله المسافة الطويلة الباقية حتى يبلغا مشارف مكة.

احتضن الطفل اليتيم جده عبد المطلب الذي رق له وقدمه على أولاده ليهوّن عليه آلام فقد أبويه، ولم يكن من فى الدار غرباء عليه فهالة زوج جده بنت عم أمه الراحلة، وأعمامه هـزة والعباس، وكانت هالة تحوطه بالكثير من الرعاية سواء كان ذلك بدافع منها أمْ بتوصيةٍ من عبد المطلب ذاته، الذي كان رغم هيبته ووقاره لا يجلس على فراشه أحد من أبنائه مهابـة لـه وتوقيراً إلا حفيده محمد، فقد كان يجلسه على فراشه حبًا فيه، وحدبًا عليه، ولطالما حاول أعمامه أن يؤخروه عن الفراش، فينهاهم عبد المطلب قائلاً: "دعوا ابني هذا، فوالله إن له لشأئا" . ولم تكن بركة غائبة عن المشهد فقد كانت بجواره دائمًا تخدمه وتواسيه، وكان جده دائمًا ما يوصيها به عندما يغيب عنهم في أعماله ويشدّدُ عليها فى الاعتناء به وحسن رعايته، والحق أن بركة لم تكن في حاجة لمن يوصيها به فهو ابنها التى لم تلده ولما لا فقد كان يناديها بكل حب الابن: "يا أمّه"، وكانت تجيبه وقمرع إليه بكل حنان واشفاق الأم.

ظن الحفيد محمدًا أن شبح الموت بعيدًا عن دار جده وكانت بركة وأعمامه دائمًا ما يسرقونه من أحزانه وذكريات يثرب الأليمة ورحلة العودة المريرة منها غير أنه لثماني سنوات وشهرين من عمره — صلى الله عليه وسلم — داهم الموت جده عبد المطلب بمكة، ورأي قبل وفاته أن يعهد بكفالة حفيده إلى عمه أبي طالب دون غيره من الأعمام مع كوهم أيسر منه حالاً وذلك لأنه كان شقيقًا لعبدالله والد الرسول — صلى الله عليه وسلم -؛ إذ أمهما فاطمة بنت عمر بن عائذ، إلى كونه القائم مقام المطلب في قريش.

مضت الأيام في بيت العم والطفل صار صبيًا يرعى الغنم، ثم عرف التجارة وأجادها، وها نحن معه في بيته مع السيدة خديجة – رضي الله عنها – التي أصبحت زوجًا له، ولم يرض أن تظل بركة جاريةً له وكيف وهو الذي يقول عنها : "إلها أمى من بعد أمى" فأعتقها في يروم زواجه لتحس معه بالفرحة وتكون حاضرة بوصفها أُمّه بحق وهي حرة محتارة، ورأت خديجة حب زوجها لبركة فأكرمتها بل تكفلت بتجهيزها عندما تقدم إليها عبيد بن زيد من بين الحارث بن الخزرج الذي قدم مكة وأقام بها، فولدت له أيمن، ثم مات عنها، فرجعت إلى مكة.





دخل الإسلام دار خديجة فأسلمت وأسلمت معها أم أيمن – رضي الله عنها – في أول العهد بالإسلام مع من أسلم من بيت النبي – صلى الله عليه و سلم – فكانت من السابقين الأولين وقد كانت – رضي الله عنها – من الذين هاجروا الهجرتين إلى الحبشة و إلى المدينة بعد ذلك.

ومن المؤكد أنها هاجرت إلى المدينة غير أن الحافظ قال: "إنّها لم تهاجر إلى الحبشة، ماتــت في أول خلافة عثمان وهي غير بركة أم أيمن الحبشية، التي كانت مع أم حبيبة بالحبشة".

فبركة الحبشية التى كانت مع السيدة أم حبيبة كانت تكنى أم يوسف، وفي كون أم أيمن هاجرت إلى أرض الحبشة قول فيه نظر فإلها كانت تخدم النبي – صلى الله عليه وسلم وزوجها مولاه زيد بن حارثة والثابت أن زيدًا لم يهاجر إلى الحبشة ولا أحد ممن كان يخدم النبي – صلى الله عليه وسلم – إذ ذاك فظهر أن هذه الحبشية غير أم أيمن وإن وافقتها في الاسم، قال الأبي في السيرة الحلبية: "والمعروف أن الحبشية إنما هي بركة أخرى جارية أم حبيبة، قدمت معها من الحبشة، وكانت تكنى أم يوسف، كانت تخدم النبي أي وهي السيق شربت بوله"(1).

ولم يذكر أحد من العلماء أن بركة أم أيمن خادمة النبي – صلى الله عليه وسلم – هاجرت إلى الحبشة سوى ابن عبد البر وتبعه في ذلك ابن الأثير، والقول في ذلك مع ابن حجر (2).

وهذا ما يؤكده عبد الرحمن كيلاني (3): في رده على الكاتب الإسرائيلي أرليتش هاغاي الذي تناول حدث هجرة المسلمين إلى الحبشة في كتابه: "أثيوبيا والشرق الأوسط"، فقال كيلاني: (لقد احتوى الفصل الأول من كتاب إرليتش عدة أخطاء دينية وتاريخية - ولا عجب!! فعلى سبيل المثال يدعى المؤلف أن أم أيمن - رضى الله عنها - وقد كانت أمة حبشية أعتقها النبى - صلى الله عليه وسلم -، كانت من ضمن الذين هاجروا إلى الحبشة في الدفعة





الأولى، ولم يأت المؤلف بدليل على زعمه هذا. ومحمد بن إسحاق وغيره لم يدرجوها بين أسماء الذين هاجروا إلى الحبشة).

والمعلوم أن الذين هاجروا إلى الحبشة كانوا من القرشيين، ولن يجد من أراد أن يستقصي أسماء من هاجروا من الصحابة اسم أحد من الموالي مع ألهم كانوا أصحاب الحظ الأوفر من التنكيل والتعذيب أكثر مما نال غيرهم ممن هم من أصحاب المنعة والنسب والمكانة في قريش.

غنلص مما تقدم أن أم أيمن لازمت الرسول – صلى الله عليه وسلم – طيلة حياته، ولم تفارقه | الا حين سبق – صلى الله عليه وسلم – بناته وزوجه سودة بنت زمعة إلى المدينة مهاجرًا، وأما فراقها له بعد زواجها فما كان ليدعها تنتقل إلى بيت الزوجية دون زيارها، يدل على هذا ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه فيقول: ذهبت مع النبي صلى الله عليه و سلم الى أم أيمن نزورها فقربت له طعامًا أو شرابًا فإما كان صائمًا و إما لم يرده فجعلت تخاصمه أي كُلْ".

و في غير رواية مسلم: فأقبلت تضاحكه و كان الرسول - صلى الله عليه و سلم - يبتسم لتصرفاها ويهش لها.

حتى بعد زواجه من السيدة عائشة لم ينقطع عنها ولم تنقطع عنه – صلى الله عليه و سلم – وذلك فيما روته السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها : شرب رسول الله صلى الله عليه و سلم يومًا و أم أيمن عنده فقالت : يا رسول الله اسقني، فقلت لها : ألرسول الله صلى الله عليه و سلم تقولين هذا؟، قالت: ما خدمته أكثر، فقال النبي صلى الله عليه و سلم : "صدقت" فسقاها.

وهذا ولا شك ينبئنا عن مدى تلك الحميمية بين الرسول – صلى الله عليه و سلم – وبين حاضنته وأمه فيما كان يحب أن يناديها، وكانت تعلم هي مالها من مكانة في قلب رسول الله –





صلى الله عليه و سلم – تسمح لها بأن تضاحكه وتمازحه، وتعلم بأنه لن يردها أو يعبس في وجهها، حتى ألها جاءت يومًا إلى رسول الله – صلى الله عليه و سلم – و قالت له : يا رسول الله احملني، فقال صلى الله عليه و سلم : "أحملك على ولد الناقة"، قالت : إنه لا يطيقني ولا أريده، فقال صلى الله عليه و سلم : "لا أحملك إلا عليه" . وقد كان الرسول – صلى الله عليه و سلم – يمازحها صادقًا حيث أن كل الإبل صغيرها وكبيرها ولد النوق.

وما يدل على أنه – صلى الله عليه و سلم – ما كان يغضبها أبدًا ماروي عن أنس رضي الله عنه قال : كان الرجل يجعل للنبي – صلى الله عليه و سلم – النخلات، حتى افتتح قريظة والنضير، وإن أهلي أمروي أن آي النبي – صلى الله عليه و سلم – فأسأله الذي كانوا أعطوه أو بعضه، وكان النبي – صلى الله عليه و سلم – قد أعطاه أم أيمن، فجاءت أم أيمن فجعلت الثوب في عنقي كذا، وتقول : كلا والله، حتى أعطاها عشرة أمثاله (4).

ومما يستدل به من شرح النووي أن أم أيمن فهمت أن هبة رسول الله – صلى الله عليه و سلم – لها مؤبدة فتملك بها أصل الرقبة أي النخلات. فما كان من النبي – صلى الله عليه و سلم – إلا أن استطاب قلبها في استرداد ذلك فما زال يزيدها في العوض حتى رضيت، وكل هذا تبرع منه – صلى الله عليه و سلم –، وإكرام لها لما لها من حق الحضانة والتربية (5)، وفرط جود النبي – صلى الله عليه و سلم –، وكثرة حلمه وبره، ومنزلة أم أيمن عند النبي – صلى الله عليه و سلم –، وكثرة حلمه وبره، ومنزلة أم أيمن عند النبي – صلى الله عليه و سلم – كما قال الحافظ ابن حجر (6).

لم يثق رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بأحد قدر وثوقه في أمانة أم أيمن على الودائع التى استودعها عنده بعض أهل مكة، فقام بإعطاء الودائع لها، وأمر عليًا أن يرد هذه الودائع إلى أهلها(7)، وذلك قبيل خروجه إلى المدينة مهاجرًا. فلما وصل الرسول – صلى الله عليه و سلم – وصاحبه إلى المدينة في اليوم الثاني عشر من ربيع الأول من السنة الأولى للهجرة، أقام بقباء أربعة أيام، وأسس فيها مسجدًا، ثم توجه إلى المدينة، وأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف،





فجمع بمن معه في المسجد الذي في بطن الوادي، ثم نزل – صلى الله عليه وسلم – في دار أبي أيوب الأنصاري، حتى تم الانتهاء من بناء المسجد وغرف زوجاته.

روى هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: لما هاجر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم خلّفنا وخلف بناته، فلما استقرَّ بعث زيد بن حارثة، وبعث معه أبا رافع مـولاه، وأعطاهما بعيرين وخمسمائة درهم يشتريان بها ما يحتاجان إليه من الظّهر، وبعث أبو بكر معهما عَبْد الله بن أريقط ببعيرين أو ثلاثة، وكتب إلى ابنه عَبْد الله بن أبي بكر أن يحمل أمي أم رومان وأنا وأختي أَسْمَاء، فخرجوا مصطحبين، وكان طلحة يريد الهجرة فسار معهم، وخرج زيد وأبو رافع بفاطِمة وأم كُلْثُوم وسودة بنت زمعة، زوج النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، وأم أيمن، فقدمنا المدينة و النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم يبني مسجده وأبياتً عول المسجد، فأنزل فيها أهله (8).

وأخرج الطبراني من وجه آخر عن عائشة قالت: "لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر خلفنا بمكة فلما استقر بالمدينة بعث زيد بن حارثة وأبا رافع، وبعث أبو بكر عبد الله بن أريقط وكتب إلى عبد الله بن أبي بكر أن يحمل معه أم رومان وأم أبي بكر وأنا وأختي أسماء، فخرج بنا وخرج زيد وأبو رافع بفاطمة وأم كلثوم وسودة بنت زمعة، وأخذ زيد امرأته أم أيمن وولديها أيمن وأسامة، واصطحبنا، حتى قدمنا المدينة فترلت في عيال أبى بكر، ونزل آل النبي صلى الله عليه وسلم: عنده، وهو يومئذ يبني المسجد وبيوته، فأدخل سودة بنت زمعة أحد تلك البيوت، وكان يكون عندها، فقال له أبو بكر :ما يمنعك أن تبنى بأهلك؟ فبني بي " الحديث وكان يكون عندها، فقال له أبو بكر :ما يمنعك أن تبنى بأهلك؟ فبني بي " الحديث

وفي الحديثين المتقدمين ذكرت السيدة عائشة من هاجر معها أو من هاجرت معهن ولديها وفيمن هاجر معها أم أيمن في الحديث الأول وفي الحديث الثاني فصلت فألحقت بأم أيمن ولديها أيمن وأسامة، وغنيٌ عن الذكر أن زيد بن حارثة زوج أم أيمن مرسل بتكليف من رسول الله –



صلى الله عليه وسلم – بإحضار أهل بيته .. فهل يعقل أن يخالف زيدًا التكليف النبوي؟! وهل سيتخلى عن مروءته ويترك أم ابنه لتهاجر وحدها؟! وما هى الضرورة؟ .. بـل المـذكور فى الحديثين أن المهاجرات الطاهرات – رضوان الله عليهن – بدأن الرحلة معاً وألهينها معًا، أما ما ورد فى حديث جرير بن حازم : حدثنا عثمان بن القاسم، قال : "لما هاجرت أم أيمن أمست بالمنصرف دون الروحاء، فعطشت وليس معها ماء وهي صائمة، وجهدت، فدلي عليها من السماء دلو من ماء برشاء أبيض، فشربت، وكانت تقول: ما أصابني بعد ذلك عطش، ولقد تعرضت للعطش بالصوم في الهواجر فما عطشت وانضمت إليهم ثانية ، وذلك لألها لم تصل المدينة وحدها.

والروحاء – المشار إليها فى حديث عثمان – بينها وبين المدينة مرحلتان، وفي صحيح مسلم: بينهما ستة وثلاثون ميلاً، أى ما يعادل السبعين كيلو متر (11)، وهذا ما ينفي خروجها وحدها من مكة.

وإذا احتج أحدٌ بأن أم أيمن لم تكن وحدها التي هاجرت من مكة إلى المدينة وحدها فقد صنع نفس الصنيع كلاً من أم سلمة وأم كلثوم بنت عقبة، قلنا أن لكل من الصحابيتين الجليلتين ضرورة مُلحة في الخروج وهي منتفية عند أم أيمن، فأم سلمة سبقها زوجها بالهجرة واحتبسها قومها وابنها عنه فأرادت اللحاق به، وأم كلشوم عزمت على الفرار بدينها خوفًا من الفتنة على دينها، وقومها أهلُ شرك عتيد، ثم أن كلاً منهما لم قاجرا وحدهما، فالأولى لقيت بالتنعيم عثمان بن طلحة أخا به عي عبد الدار فأخذ بخطام البعير، حتى أوصلها إلى قرية بني عمرو بن عوف بقباء وفيها زوجها، والثانية من نفس المكان (التنعيم) التقاها رجلٌ من خُزاعة فاطمأننت أليه لدخول (خزاعة) في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقده، فأوصلها للمدينة





والملاحظ أن كل من الرجلين كانا على خلق قويم التزما بآداب الصحبة والنخوة والمروءة العربية رغم كفر عثمان وإيمان الخزاعي، ولم تمش كلاً من المرأتين المسافة كلها من مكة إلى المدينة؛ فالتنعيم يبعد عن مكة – بداية هجرقهما – ستة كيلو مترات، فما بالنا بامرأة معها زوجها وطفليها، ومكلف بإحضارها ومن يضمهن بيت النبوة .. أكان تاركها، ولو تركها لظروف لا نعلمها، أيتركها بلا راحلة ولا زاد؟!

ولا أدري أي صوم صامته أم أيمن وهي في طريق هجرها، إذ الصوم فرضه الله تعالى في السنة الثانية من الهجرة، وكما قال النووي: "صام رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان تسعس سنين، لأنه فرض في شعبان في السنة الثانية من الهجرة وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول سنة إحدى عشرة من الهجرة" (12).

لم يمتد حُب الرسول – صلى الله عليه وسلم – ليسع أم أيمن فقط وزوجها زيد بل وسع حتى ولديهما أيمن وأسامة؛ فكان دائمًا مايضمهما مع الحسن والحسين في المناسبات كالعيدين، وذلك فيما رواه البيهقي عن عبد الله بن عمر: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج في العيدين مع الفضل بن عباس وعبد الله والعباس وعلي وجعفر والحسن والحسين وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة وأيمن بن أم أيمن رضي الله عنهم –، رافعًا صوته بالتهليل والتكبير، فيأخذ طريق الحذائين حتى ياتي مترله (13).

كانت أم أيمن دائمًا بجواره – صلى الله عليه وسلم – وخلفه في السراء والضراء، أحبته حب الابن، بل أكثر من ذلك بكثير؛ فهي التى تولت غُسل السيدة خديجة – رضي الله عنها – ومعها أم الفضل لبابة زوج عمه العباس، كما عاشت مع بنتيه أم كلثوم وفاطمة بعد وفاة أمهما كالأم لهما، حتى بعد أن ضم إليهما الرسول – صلى الله عليه وسلم – السيدة سودة بنت زمعة، وحين تزوجت فاطمة كانت ممن جهزها لعربسها وهي التى أنبأتنا عن جهاز الزهراء حين





قالت: "ولّيت جهازها، فكان فيما جهزها به مرفقة من أدم – من جلد – حشوها ليف وبطحاء مفروش في بيتها".

ولما انتقلت السيدة زينب بنت النبي – صلى الله عليه وسلم – إلى جوار ربحا كانت أم أيمــن ممن غسلنها، ومعها السيدة سودة بنت زمعة، والسيدة أم سلمة رضوان الله عليهن جميعًا.

وحين لاكت بعض الألسن سيرة السيدة عائشة – رضوان الله عليها – في حادثة الإفك، لم يجد الرسول – صلى الله عليه وسلم – صدرًا أحن وأحفظ من صدر أمه وبقية أهله، وفعل كما يفعل الابن حين يضيق صدره ويريد أن يفرِّج عن نفسه بما يعتمل داخله فكانت أم أيمن ملاذه الآمن الحنون، فطمأنته وصدقته الحديث حين سألها صلى الله عليه و سلم : "أي امرأة تعلمين عائشة؟"، قالت : "حاشا سمعي و بصري أن أكون علمت أو ظننت بما إلا خيرا".

ومثلما أضحكت رسول الله – صلى الله عليه وسلم –، وأضحكها وضحكت معه، مثلما هزها بكاؤه فبكت معه، فعن ابن عباس – رضي الله عنهما – قال أخذ رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ابنة له تقضي فاحتضنها فوضعها بين يديه، فماتت وهي بين يديه، وصاحت أم أيمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أتبكين عند رسول الله؟!"، فقالت : ألست أراك تبكي؟، قال : "إين لست أبكي، إنما هي رحمة، إن المؤمن بكل خير على كل حال، إن نفسه تترع من بين جنبيه وهو يحمد الله عز وجل" (14).

هكذا كانت أم أيمن – رضى الله عنها – مع رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بقلبها وعينيها؛ فلم تتخلف عن السير معه فى بعض غزواته، ولم تكن تمنع ابنها الأول أيمن عن الجهاد، ولم تمنع ابنها الثاني أسامه عنه مخافة القتل والفقد خاصة وقد استشهد الأول منهما، كانت لاتحب الفرار وتشد حملةً شعواء على من يفعل ذلك من جند المسلمين – وقليلاً ما فعلوا – ولكن يوم أحد يشهد لها وذلك عندما خالف الرُّماة أمر رسول الله – صلى الله عليه وسلم –



واستطاع المشركون أن يقتلوا عددًا كبيرًا من الصحابة – رضي الله عنهم – والهزم البعض الآخر فقامت تحثي في وجوههم التراب وتقول لبعضهم: "هاك المغزل فاغزل به، وهلم سيفك" . ثم اتجهت نحو رسول الله – صلى الله عليه وسلم – تستطلع أخباره في نسوة معها حتى اطمأنت على سلامته، وكان هذا دأبها فرغم تقدم السن بها لم تتخلف عن الخروج في غزوة خيبر، ولما علمت بتخلف أيمن ابنها عن تلك الغزوة وبخته وعيرته بالجبن والبخل، ولم تكن تعلم بحرض فرسه الذي كان سببًا في منعه من الخروج مع رسول الله – صلى الله عليه وسلم —.

الصابرة المحتسبة عند ربها زوجها زيد بن حارثة في سرية مؤتة، ثم جاء امتحان صبرها الأكبر في استشهاد ابنها أيمن في غزوة حنين، ثم قصم ظهرها وناءت عن همله فقدها لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ابنها الأول، وحبها الأكبر، والأثير لديها، فبكته وبكته حتى أبكت من حولها حين قالت(15):

حين قالوا الرسول أمسى فقيدا ميتاكان ذاك كل البلاء وابكيا خير من رزئناه في الدنيا ومن خصه بوحي السماء بدموع غزيرة منك حتى يقضى الله فيك خير القضاء

عن أنس رضى الله عنه قال : قال أبو بكر رضى الله عنه بعد وفاة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لعمر: انطلق بنا إلى أم أيــمن نزورها كما كان رسول الله صلّى الله عليــه وسلّم يزورها، فلما انتهينا إليها بكت، فقالا لها : ما يبكيك ما عند الله خير لرسوله صلّى الله عليــه وسلّم، فقالت : ما أبكي أن لا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسوله صلّى الله عليــه وسلّم ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء، فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها (16).

إنها (بركة) التي بارك الله في عمرها، لتنعم بالقرب من رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ومعايشته بما لم تحظ به أمه التي أنجبته ..





(بركة) الشاهد على ميلاد وحياة الرسول – صلى الله عليه وسلم – بأفراحها وأحزالها، ودقائق أسرارها، كما كانت الشاهد على وفاته – صلى الله عليه وسلم – لتلحق به في خلافة عثمان – رضي الله عنه وعنها – في أرجح الأقوال.





## نساء في حياة الرسول ﷺ - هامش الفصل الثالث السيد إبراهيم

- (1): دراسة نقدية: هجرة المسلمين إلى الحبشة، هامش ص11.
  - (2) الحافظ بن حجر : الإصابة في تمييز الصحابة ((7/7)) .
- (3) عيسى مصبح خلف: (تعقبات الحافظ بن حجر في كتابه الإصابة على الحافظ ابن عبد البر في الاستيعاب، ص 114).
  - (4) [أخرجه البخاري برقم (4121)، ومسلم برقم (1771)] .
    - (5) [ شرح النووي (97/6)] .
    - . [ فتح الباري (475/7) ] .
  - (7) الحافظ إبن حجر رحمة الله في التلخيص الحبير ( 4- 1457 50 ).
  - (8) ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، كتاب مناقب الأنصار » باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة،المستدرك على الصحيحين [ 6716 ] .
    - (9) ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخارى بقية كِتَاب الْمَنَاقِبِ، باب تَزْوِيجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِشَةَ وَقُدُومِهَا الْمَدِينَةَ وَبَنَائِهِ بِهَا .
      - (10)الإصابة 4 / 77 ودلائل النبوة (2372 ) حسن لغيره.
  - (11)صحيح البخاري » كتاب الصلاة » أبواب استقبال القبلة » باب المساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم .
    - (12) النووي، "المجموع" (251/6)
    - ( 13)وسنده حسن كما قال العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة 1/279
    - (14)قال الشيخ الألباني في مختصر الشمائل المحمدية صــ 171: أخرجه النَّسائي في الجنائز \باب في البكاء على الميت 4\11
      - . (15) ابن سعد: الطبقات الكبرى (332/2) .
    - (16) [ رواه مسلم في كتاب "فضائل الصحابة"، باب فضائل أم أيــمن برقم (2454) .











بينما كانت مكة الواقعة في منتصف طريق القوافل العابرة بين الشام واليمن لا تنعم بالزروع والشمار حيث تعاونت على حصارها الجبال الصخرية من كل جانب ثما جعل جوها شديد الحرارة قليل الأمطار، كانت غير بعيدة منها في جنوبجا الشرقي تنعم "الطائف" بطيب الهواء، والأرض الخصبة الخضراء التي تموج بالحدائق الغناء، والأشجار والزروع، فكانت لأهل مكة ريفهم وبستانهم، ومربي أولادهم حتى أصبحت عادة في أشرافهم كلما رزقهم الله أولادًا أرسلوا بجم إلى مراضع البادية، صونًا لهم من الحرارة القائظة، وخوفًا من التهام المرض لهم، فتصح هناك أبدائهم، كما يستقيم لسائم بنطق اللغة العربية الصحيحة في مهادهم؛ فقد أشتهر أهل البادية بالبيان والفصاحة لا سيما بني هوازن فهم من أفصح العرب، كما كانت بادية بني سعد الكائنة بجنوب الطائف مقتصرة على الجنس العربي فقط، فلم تكن مثل مكة يسكنها ويأتيها الهجين من الأعاجم تجارًا وزوارًا وعبيد بقصد التجارة أو العمل أو زيارة البيت الحرام، ويأتيها الهجين من الأعاجم تجارًا وزوارًا وعبيد بقصد التجارة أو العمل أو زيارة البيت الحرام، الحالفي في البوادي من نجد والحجاز وما إليهما من شمالي الجزيرة العربية، ولهذا فقد كانت البادية المدرسة التي يتعلم فيها الشعراء النابحون .. ومن سار على دربهم من شعراء العصر الإسلامي كالمتنبي الذ أل أقام في بادية بني كلب بالشام سنتين يتعلم اللغة ويقوم لسانه، وكذلك فعل أبو نواس عندما ترك والبة بن الحباب ليقيم بالبادية سنة لنفس الغرض.

لهذا كله حظيت نساء بني سعد بامتهان الرضاعة وأشهرهن "حليمة بنت أبي ذؤيب عبدالله بن الحارث" التي سلكت مع زوجها الحارث بن عبد العزي الطريق الشمالي المؤدي إلى مكة في صحبة عشر نسوة ليفزن بمن يطلبهن لرضاع صغارهن .

تكالبت كل الظروف السيئة على حليمة وزوجها وطفلهما الرضيع، فالسنة التي مرت بمم كانت مجدبة لم يرسل الله فيها المطر، ولم تنبت الأرض زرعًا، وحتى الناقة التي صحبتهم كانت هي الأخرى لا تدر إلا القليل من اللبن كحال ثدييّ حليمة، والطفل يأكله الجوع فلا يجد عند





أمه ولا ناقتهم ما يقيم أوده، وأكملت حمارهم العجفاء البيضاء منظومة التعاسة فأبطأت في مسيرها لتصل النسوة قبل حليمة.

كانت آمنة تعرف عادات نساء الأشراف من قومها وطبقتها، وإعراضهن عن إرضاع صغارهن والدفع هم إلى مراضع البادية، غير ألها كانت تستطيع أن تحارب هذه العادة من أجل الاحتفاظ برضيعها معها لتأنس به خاصة بعد رحيل أبيه عنها في رحلة اللاعودة، فباتت تخشي أكثر من بُعد البقية الباقية منه حيث السفر أميالاً دون المائة إلى الطائف، غير أن عدم كفاية لبنها لتغذية الرضيع إلى الحد الذي دفع ثويبة أمّة أبي لهب عمه لتتولى مهمة إرضاعه، وما كانت تعرفه أيضاً عن الفوائد التي ستعود على رضيعها حين يكبر، جعلها تضحي بأحلى أوقاها حين كانت تتشممه وتتحسسه، لتتجشم من جديد عناء الحزن على فقد أبيه، وعناء الشوق الذي سيبدأ رحلته عندما يغيّب الطريق فلذة كبدها عنها.

دخل ركب حليمة وزوجها متأخرًا إلى مكة وقد فازت كل مرضعة من صويحباها برضيع، وأخبرها بأنه لا يوجد خلفهن سوى طفل يتيم آثرن ألا يأخذنه؛ فالوالد الذى يجزل العطاء قد مات، وماذا عساهما يصنعان أمه وجده؟!، والمرضعات هنا يتحدثن بخبرة مهنية حياتية متراكمة استقرت فى وعيهن مما تعرضن له من قلة البذل من الأم أو الجد، ولم يتحدثن عن فقر ولا غنى، فالرضيع شريف من أشراف مكة، وجده سيد مكة، وما أدري المرضعات بما ورثه عن أبيه، وأنه لم يخلف له مالاً – كما يذهب أكثر من كتب السيرة العطرة عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وكلام النسوة واضح: "وذلك أنا أنما كنا نرجو المعروف من أبى الصيب، فكنا نقول : يتيم؟ .. وما عسى أن تصنع أمه وجده؟".

كيف يكون اليتيم فقيرًا وهو في كفالة جده عبد المطلب سيد مكة وكبيرها الذي أغتصب جيش أبرهه منه مائتين من الإبل أثناء حملته على الكعبة، والذي افتدى ابنه عبد الله بمائة من الإبل، كما ذبح مجموعة كبيرة منها في زواجه لا يصد عنها إنسان ولا حيوان، ويذكر اليعقوبي





في كتاب البلدان: "أن عبد المطلب عند موته لُف في حُلتين من حلل اليمن قيمتها ألف مثقال من الذهب، وقد كانت هدية من سيف بن ذي يزن الحميري لما ظفر بالحبشة وذلك بعد مولد النبي – صلى الله عليه وسلم – فأتته وفود العرب وأشرافها وكان من جملتهم وفد قريش وفيهم عبد المطلب بن هاشم جد النبي – صلى الله عليه وسلم – وأمية بن عبد شمس وأسد بن عبد العزي وعبد الله بن جُدعان فقدموا عليه وهو في قصر يقال له غُمدان – بضم الغين – فطلبوا الإذن عليه فأذن لهم وتكلم عبد المطلب مهنئاً. ولما فرغ أدناه وقربه ثم أمر لكل رجل منهم بعشرة أعبد وعشر إماء سود وخمسة أرطال فضة وحلتين من حلل اليمن وكرش مملوءة عنبرًا، وأمر لعبد المطلب بعشرة أضعاف ذلك".. أكان اليتيم – صلى الله عليه وسلم – بعد كل هذا فقيرًا، ونسينا أهل آمنة من بني زهرة ويسارهم، أكانوا تاركين حفيدهم ترفضه المرضعات لفقره؟!

أخذت حليمة بنصيحتهن في باديء الأمر، فماذا عساها أن تفعل هي الأخرى بـــ "طفــل يتيم"؟.. ربما غلبها الإحساس البشري بالعزة والأنفة – وهي صفة بشرية أشد ما تكون عنــد العربي الأصيل – إذ كيف تقبل ما رفضته صويحباتها ولداتها، فردت اليتيم وانصرفت قافلة من حيث جاءت، ولكنها حين قلبت الأمور وجدت أن أسوأ من رفضها لهذا اليتيم هو العودة بلا رضيع البتة، واحترم زوجها الحارث رغبتها في العودة فصمت، غير ألها بادرته هذه المرة وقــد غلبتها طبيعتها البشرية كأنثى – والغيرة أشد ما تكون في النساء – : "والله لأذهبن إلى ذلــك اليتيم فلآخذنه"، فأشار عليها الحارث ناصحاً : "لا بأس عليك أن تفعلي عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة".

الظروف التي قد نظنها سيئة في ظاهرها وهي قدرية في باطنها، قد تقودنا من حيث لا ندري إلى خير كثير نجهله، إنها يد الله الرحيمة التي ترتب لنا مسيرنا ومصائرنا، وغالبًا ما يضحك الإنسان ساخرًا من غبائه عندما يتذكر كم كان ساخطًا على ما ظنه سيئًا في بداية الأمر، فلمّا استعرض ما انتهى به المآل تنهد قائلاً بارتياح: الحمد لله.





فبمثل ما تكالبت الظروف السيئة على حليمة وعائلتها، تضافرت الظروف الجيدة والجديدة التى أحاطتها وتلبثتها منذ اللحظة الأولى التى هرولت ساعية إلى طفل قريش اليتيم وسليل البيت الهاشمي فاستلمته من أمه على مضض: "وما حملني على أخذه إلا إين لم أجد غيره"، لتكون رحلة العودة صورة مغايرة تمامًا لرحلة الذهاب، فإذا كل ما هو سيء قد تبدل؛ فثدييها قد أقبلا على اليتيم كنهر لا يتوقف جريانه حتى شبع اليتيم وابنها وناما كما نامت حليمة وزوجها، فلم يكن بكاء طفلهما يدع النوم يتسلل إليهما ساعة من ليل، والناقة البخيلة بلبنها امتلأت لبنًا، فشربا منها حتى شبعا وارتويا، أمّا الحمارة العجفاء ما كادت تركبها ورضيعها اليتيم حتى لحقت بالركب الذى تقدمها فسبقتهم إلى الحد الذي كانوا يستمهلونها ليلحقوا بحسا وزوجها .

منذ تلك اللحظة التي ارتويا وشبعا الحارث وزوجته وكأن الله قد صدق للحارث ظنه في اليتيم "عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة" حتى يحادث زوجه في هذا: "تعلمي والله يا حليمة لقد أخذت نسمة مباركة"، أحس الحارث ببركة هذا الرضيع، وصفة البركة هذه ستظل ملاصقة لرسول الله – صلى الله عليه وسلم – كما كانت منذ كان جنينًا فرضيعًا وطفلاً ثم نبيًا رسولاً في حياته كلها وبعد مماته، وهي صفة كثيرًا ما سنقابلها في كل أطوار حياته فيما بعد، ليكون حديثنا التالي عنها في بيت عمه أبي طالب بعد وفاة جده.

يقينًا .. كان الرسول – صلى الله عليه وسلم – بركة على من حوله حيًا وميتًا، فمن أول من أصاب من بركته وهو جنينٌ بعد لم يكد يدخل حياتنا الدنيا سوى دقائق يسيرة ثويبة جارية عمه أبا لهب التي أعتقها لما أخبرته بقدومه، لتتوالى البركات الطيبات على المسلمين حــــــى صـــارت معجزات، كما كانت بركاته ينعم بها من غير المسلمين وإن لم يؤمنوا به أو يتبعونه، وليس أدل على ذلك ما أثبتته البحوث العلمية في العواصم العالمية من تـــأثير النطــق بالبســملة علــى الميكروبات والفيروسات بالحيوانات والطيور عند ذبحها.



وليس أدل على حلول البركات، وحدوث التغييرات أن يقر بها وينبها من عاينها وشاهدها وأصاب منها، ومن غير حليمة يصلح لرصد هذا؟ فقد عاش الرضيع حتى أصبح طفلاً معها سنوات، والبركة التي أحستها وأسرها وجيراها ببادية بني سعد لم تكن طفرة حدثت مرة ثم ذهبت بل كان لتكرار شواهدها ما وقر في صدرها إنما كان بسبب حلول هذا الطفل اليتيم المبارك عليهم وبينهم، حتى قالت: "قدمنا منازلنا في بلاد بني سعد وما أعلم أرضًا من أرض الله أجدب منها فكانت غنمي تروح علي حين قدمنا به معنا شباعًا لبنًا فنحلب ونشرب وما يحلب إنسان قطرة لبن ولا يجدها في ضرع حتى كان الحاضرون من قومنا يقولون لرعياهم: ويلكم اسرحوا حيث يسرح راعي بنت أبي ذؤيب فتروح أغنامهم جياعًا وما تبض بقطرة لبن وتروح غنمي شباعًا لبنًا فلم نزل نتعرف من الله الزيادة والخير".

وما يؤكد هذا أن الطفل ما كاد يبلغ العامين حتى قدمت به حليمة ومن معها إلى أمه آمنــة لترده إليها بحسب العرف المتبع فيهم بينما نفسها لا تطاوعها إلا أن تصحبه معها ثانية "ونحــن أحرص شيء على مكثه فينا لما كنا نرى من بركته"، و يبدو أن آمنة أبدت اعتراضًا شديدًا على الحاح حليمة غير أن حليمة لم تيأس حتى ذكرها بوباء مكة ومخافة أن يصيب ابنهما، فلم تزل ها حتى ردته معها إلى بادية بنى سعد مرة أخرى".

كانت أسرة الطفل محمد بالبادية هي الأسرة الوحيدة التي سعد بها أيما سعادة في طفولته كلها؛ لأنها كانت عائلة مكتملة الأركان من أم وأب وأشقاء، فأسرته التي خرج منها بمكه لم يكد يعلم عنها شيئًا؛ فلقد تركها رضيعًا، وكانت الأم فقط أهم أركانها ثم جده فحاضنته، وهي الأسرة التي سيعود عليها آجلاً، أما الأسرة الثالثة في حياته فقد كانت أسرة جده وزوجه وأبنائهما أي أعمامه، وقد انتقل للعيش معهم بعد وفاة أمه، ثم تكون أسرة عمه أبي طالب هي الأسرة الأخيرة التي عاش فيها قبل زواجه الأول وكانت تتكون من العم وزوجه وأبنائهما وكانت ملاذه بعد وفاة جده. غير أنه كان قد أدرك منذ عاد معنى الحزن، ولوعة الفراق حين





أخبروه بفقد الأب، ثم معاينته ومعايشته لفقد الأم، فكان هم اليتم عليه قاسيًا وهو لم يزل صغيرًا بعد، لقد غمر هذا الشعور حياته كلها في عهد هاتيك الأسرتين، بخلاف شعور السعادة والبهجة والحفاوة والتدليل واللعب في المروج، الذي عاشه في كنف أبويه الحارث وحليمة، وأخوته عبد الله، وأنيسة، وحذافة أو (الشيماء) كما كانوا ينادونها.

عاد الطفل مع حليمة التي سعدت بالفوز به مرة ثانية، وربما سعد هو أكثر فقد كانت البادية ملعبه مع أخيه ورفاقهما، وموطن أخته الشيماء التي تكبره بعدة سنوات وكانت له نعم الحاضنة والراعية، ومدللته بعد أمهما حليمة، وهو الذي كان يأنس لصوها العذب حين تبعده عن حر الشمس أن يطاله، وهي تقول في ضراعةٍ ورجاء:

يا ربِّنَا أَبْقِ لَانَا مُحَمِّدًا حتى أراهُ يَافِعًا وأمْرَدَا ثُمِّ أَراهُ سَيِّدًا مُسسَوِّدَا واكْرِبت أعَادِيهِ مَعًا وَالْحُسسِّدَا وأعْطِهِ عِزّا يَدُومُ أبدًا

ولم يعكر صفو تلك السعادة الغامرة على حليمة وزوجها غيرماوقع للطفل من حادثة شق الصدر فخافت عليه وبناءً على نصيحة من زوجها أعاداه لأمه كي يخليان مسئوليتهما مما جرى له إذا ظهر، غير أن آمنة العربية القرشية لم يَرُقْ لها تصرف حليمة فى إلحاحها في العودة به معها في المرة السابقة، ثم الإتيان به في هذه المرة وتركه على عجل من أمرها، فسألتها في حزم: "مَا أَقْدَمَكَ بهِ يَا ظِئْرُ وَقَدْ كُنْتِ حَرِيصَةً عَلَيْهِ، وَعَلَى مُكْثِهِ عِنْدَك؟ قَالَتْ : فَقُلْتُ : قَدْ بَلَغَ اللّهُ بابني وَقَضَيْتُ اللّهِ عَلَيْه، وَتَحَوَّفْتُ الْأَحْدَاثَ، عَلَيْه، فَأَدَيْتُهُ إلَيْكَ كَمَا تُحِيِّن، قَالَتْ : مَا هَذَا شَأَنُك، فَاصْدُقِينِي خَبَرَك. قَالَتْ : فَلَمْ تَدَعْنِي حَتَّى أَخْبَرْتُها. قَالَتْ : أَفَتَحَوَّفَتْ عَلَيْهِ الشَّيْطَان؟ قَالَتْ : قُلْتُ نَعَمْ، قَالَتْ : كَلَّه، وَاللّهِ مَا لِلشَّيْطَانِ عَلَيْهِ مِنْ سَبِيلِ (1)، وَإِنَّ لِبُنِيَّ لَشَأْنًا، أَفَلَا





أُخْبِرُكِ خَبَرَهُ؟، قَالَتْ: قُلْتُ: بَلَى، قَالَتْ: رَأَيْتُ حِينَ حَمَلْتُ بِهِ، أَنَّهُ خَرَجَ مِنِّي نُورٌ أَضَاءَ لِي قُصُورَ بُصْرَى مِنْ أَرْضِ الشَّامِ، ثُمَّ حَمَلْتُ بِهِ، فَوَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ مِنْ حَمْلٍ قَطُّ كَانَ أَخَفَّ عَلَيَّ وَلَا قُصُورَ بُصْرَى مِنْ أَرْضِ الشَّامِ، ثُمَّ حَمَلْتُ بِهِ، فَوَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ مِنْ حَمْلٍ قَطُّ كَانَ أَخَفَّ عَلَيَّ وَلَا قُصُورَ بُصِرَى مِنْ أَرْضِ السَّمَاءِ، دَعِيهِ عَنْكَ أَيْسَرَ مِنْهُ، وَوَقَعَ حِينَ وَلَدْتُهُ وَإِنَّهُ لَوَاضِعٌ يَدَيْهِ بِالْأَرْضِ، رَافِعٌ رَأَسَهُ إلَى السَّمَاءِ، دَعِيهِ عَنْكَ وَانْطَلِقِي رَاشِدَةً " (2).

وحادثة شق صدر رسولنا الكريم – صلى الله عليه وسلم – ثابتة في صحيح مسلم (3)، ومسند أهمد، قال عَبْد الله بْن الْإِمَام أَحْمَد حَدَّتَنِي مُحَمَّد بْن عَبْد الرَّحِيم أَبُو يَحْيى الْفَزَّان حَدَّثَنَا يُونُس بْن مُحَمَّد حَدَّثَنَا مُعَاذ بْن مُحَمَّد بْن أَبِي بْن كَعْب حَدَّثَنِي أَبُو مُحَمَّد بْن مُعَاذ عَنْ مُحَمَّد عَنْ أَبِي بْن كَعْب أَنَّ أَبَا هُرَيْرَة كَانَ جَرِيئًا عَلَى أَنْ يَسْأَل رَسُول اللّه صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّم صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّم صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّم صَلَّى اللّه عَلَيْه وَسَلَّم صَلَّى اللّه عَلَيْه وَسَلَّم عَلَى اللّه عَلَيْه وَسَلَّم وَقَالَ: اللّه عَلَيْه وَسَلَّم عَلَى اللّه عَلَيْه وَسَلَّم عَلْ وَالْوَلَ عَلَى اللّه عَلَيْه وَسَلَّم عَلَى اللّه عَلَيْه وَسَلَّم عَلْ وَالْوَلَ عَلْ اللّه عَلَيْه وَالْمَا عَلَى اللّه عَلَيْه وَسَلَّم عَدْو وَالْمَ وَإِذَا لِكَام فَوْق رَأُسِي وَإِذَا لِكَام وَوَلَا عَلَى أَدَى اللّه عَلَيْه وَسَلّم عَلْ عَلْ عَلْم وَالْم عَلْم وَالْم وَعَلَى اللّه عَلَيْه وَالْم وَعَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلْ وَاحِد مِنْهُمَا بِعَصْدِي لَا أَجِد هَا لِللّه عَلَى اللّه عَلْم وَلَا هَصْر عَها فَقَالَ لَهُ وَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلْم وَلَا عَصْر عَها فَقَالَ لَهُ: أَحْد هَا الرَّافَة وَلَم اللّه عَلْ اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلْ اللّه عَلْ اللّه عَلْ اللّه عَلَى الْحَلَم وَلَا اللّه عَلَى اللّه عَلْ اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلْ اللّه عَلْ اللّه عَلَى اللّه عَلْ اللّه عَلْ اللّه عَلْ اللّه عَلْ اللّه عَلَى اللّه عَلْ اللّه عَلْ

قال الحافظ (5): "وجميع ما ورد من شق الصدر واستخراج القلب وغير ذلك من الأمور الخارقة للعادة مما يجب التسليم له دون التعرض لصرفه عن حقيقته لصلاحية القدرة فلا يستحيل شيء من ذلك".





وهذا ردًا على تخرصات من أنكروا إرهاصات ميلاده – صلى الله عليه وسلم –، وحوادث شق صدره التي جاءت في الصحيحين، والرد عليها سهل يسير بالنقول الصحيحة، والأدلة العلمية الحديثة، مما يضيق المقام بسرده، وليس هنا مكانه(6).

وللوفاء مواضع كثيرة ونبيلة في حياة رسولنا الكريم – صلى الله عليه وسلم – لا يتسع المقام لسردها كلها، لكن قارىء سيرته العطرة سيقع عليها دون عناء، فمثلما كان وفيًا لأمه آمنية فزار – صلى الله عليه وسلم – قبرها مرات، مثلما كان حفيًا بثويبة مرضعته بعد أمه، وكذلك أم أيمن حاضنته، كان لحليمة نصيب كبير من بساتين وفائه الرحبة – صلى الله عليه وسلم – وذلك حين قدمت عليه بمكة بعد زواجه من خديجة، تشكو له من جدب البلاد وهلاك الماشية، فكلم – صلى الله عليه وسلم – خديجة فيها فأعطتها أربعين شاة وبعيرًا موقعًا للظعينة، وانصرفت إلى أهلها، وكانت هذه المرة الأولى التي رآها بعد رجوعه من الطائف طفالاً، أما الثانية فبعد أن بعثه الله نبيًا يوم حنين حين أقبل عليه الحارث أبوه من الرضاعة، فوضع له ثوبه، الثانية فبعد أن بعثه الله نبيًا يوم حنين حين أقبل عليه الحارث أبوه من الرضاعة، فوضع له ثوبه، فقعد عليه، ثم أقبلت حليمة أمه فوضع لها شق ثوبه من جانبه الآخر فجلست عليه، ثم أقبل أخوه عبدالله من الرضاعة، فقام رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فأجلسه بين يديه.

ولما جيء بالشيماء أخته من الرضاعة في سبايا هوازن عرفها رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بعلامة فيها، فبسط لها رداءه، ثم قال لها يخيرها: "إن أحببت أقمتِ عندي مكرمة محبة، أو متعتك ورجعتِ إلى قومك"، فقالت: بل تمتعني وتردين إلى قومي. فأعطاها رسول الله – ملى الله عليه وسلم – ثلاثة أعبد و جارية و أجزل لها العطاء ثم ردها إلى قومها

ولما قدم وفد هوازن على النبي – صلى الله عليه وسلم – وهم أربعة عشر رجلاً يرأسهم زهير بن صررد، وفيهم أبو بُرْقَان عم رسول الله من الرضاعة، وقد جاءوا مسلمين مبايعين فسألوه أن يَمُنَ عليهم فيرد لهم أموالهم ونسائهم وذراريهم، بعد أن استعطفه أبو صرد: (إنما في هذه الحظائر أخواتك وعماتك وخالاتك وبنات عمك وبنات خالاتك وأبعدهن قريب





منك بأبي أنت وأمي ألهن حضنك في حجورهن وأرضعنك بثديهن، وتوركنك على أوراكه منك وأنت خير المكفولين)، فرضي رسول الله — صلى الله عليه وسلم —، ورضي المسلمون بما رضي به رسول الله وردوا عليهم نساءهم وأبناءهم، وذكر ابن كثيراًنه عليه الصلاة والسلام أطلق لهم الذرية، وكانت ستة آلاف ما بين صبي وامرأة، وأعطاهم أنعامًا وأناسي كثيرًا. حتى قال أبو الحسين بن فارس: "فكان قيمة ما أطلق لهم يومئذ خمسمائة ألف ألف درهم". فهذا كله من بركته العاجلة في الدنيا، فكيف ببركته على من اتبعه في الدار الآخرة (7)، كما رد — صلى الله عليه وسلم — إلى مالك بن عوف النصري رئيس هوازن أهله وماله وأعطاه مائة من الإبل بعدما أسلم وحسن إسلامه، واستعمله رسول الله — صلى الله عليه وسلم — على من أسلم من قومه.

تحلى رسولنا الكريم – صلى الله عليه وسلم – بصفات وخلال كريمات طيبات أكبر وأكثر من أن يحصيها العلماء المهرة بدراسة سيرته العطرة – صلى الله عليه وسلم – غير أن صفتا البركة والوفاء لازمتاه منذ بداية مولده بل قبلها وهي بالتتابع البركة ثم الوفاء، ولا نجد هناك عائلة ممن عاش معهم وبينهم رسول الله – صلى الله عليه وسلم – إلا أصابحا من خيره وبركته ووفائه وبخاصة عائلة الحارث وحليمة بالبادية.





## نساء في حياة الرسول ﷺ - هامش الفصل الرابع السيد إبراهيم

(1) وفي دلائل النبوة لأبي نعيم بلفظ "لا تخافي هذا، فإن ابني هذا معصوم من الشيطان".

(2) [لفظ ابن إسحاق، من حديث حليمة بنت الحارث السعدية،السيرة النبوية لابن هشام « ولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضاعته ص166].

(3) والحديث في ذلك ثابت صحيح أخرجه مسلم (162): عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه حبريل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة فقال: هذا حظ الشيطان منك ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه ثم أعاده في مكانه، وجاء الغلمان يسعون إلى أمه – يعني ظئيره – فقالوا إن محمداً قد قتل. فاستقبلوه وهو منتقع اللون. قال أنس: أرى أثر المخيط في صدره ."والظئير المرضعة وهي هنا حليمة كما هو معلوم. وبالرجوع إلى كتب الحديث النبوي الشريف، نجد أن حديث شق الصدر جاء بأسانيد صحيحة. فقد رواه أبو نعيم في دلائل النبوة، وأخرجه مسلم في صحيحه (162)، والإمام أحمد في مسنده، وابن سعد في طبقات الصحابة، عن أنس رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه و سلم أتاه حبريل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه، فشق عن قلبه واستخرج منه علقة. فقال : هذا حظ الشيطان منك، ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم، ثم لأمّه، ثم أعاده إلى مكانه. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه، يعني مرضعته، أن من ذهب بماء زمزم، ثم لأمّه، ثم أعاده إلى مكانه. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه، يعني مرضعته، أن

وللحديث شواهد كثيرة، فقد أخرجه الحاكم في المستدرك، وصححه، ووافقه الذهبي.

(4) الألباني: السلسلة الصحيحة، إسناده جيد قوي (61/4).

(5) ابن حجر العسقلاني : الفتح (152/15 ح 3887).





(6) انظر كتاب: نبيُّ بلا معجزات .. للمؤلف - تحت الطبع.

(7)السيرة النبوية - ابن كثير ج 3 (100/3) .









لا بلغ عبد المطلب عشر ومائة سنة أو يزيد وافته المنية بينما كان عمر حفيده محمدًا صلى الله عليه وسلم – يتجاوز الثامنة بقليل فكان وقع الخبر على الطفل شديدًا؛ لأنه كان البقية الباقية من ذكرى أبيه الذي لم يره، والراعي والمواسي له بعد وفاة أمه، فهوالذي ضمه إلى بيته وأولاده بل وقدمه على كل من حوله تكرمةً وإيثارًا، بل ناداه بابنه حين كان ينهر من يحاولون أن يبعدوه عن مجلسه بكلمة ظل صداها في قلبه وأذنيه: "دعوا ابني فوالله إن له لشأنًا".

لهذا فقد بكاه – صلى الله عليه وسلم – بكاءً مرًا لم يخفف عنه من شدة حزنه غير مواساة ومؤازرة حاضنته أم أيمن التي كانت تعلم يقينًا ألهما حتمًا سيغادران بيت عبد المطلب إلى بيت عمه أبي طالب الذي كان قد أوصاه والده عبد المطلب لما أحس بمسير الموت إليه أن يكفل ابن أخيه، ولم يتململ أبو طالب أو يتردد أو يتعلل بفقره وكثرة عياله، لأنه كان يعلم سر اختيار عبد المطلب له؛ فهو الأخ الشقيق لوالد الطفل من جهة الأم فاطمة بنت عمرو بن عائذ، ولأنه أيضًا الوارث لمقام أبيه من قريش، وربما لسبب خفي أراد عبد المطلب أن يؤثر أبا طالب بهذا الميتم لما له من بركة لمسها الجد بنفسه من حال حفيده، فعلم في قرارة نفسه أنه لم يحمل ابنه فوق ما يطيق بل إنه ليهديه من سيكون سبب الخير له ولأولاده وبيته، كما كان أبو طالب نفسه حاضرًا حين قال قوم من بني مدلج لعبد المطلب: "احفظ به – يقصدون حفيده صلى الله عليه وسلم – فإنا لم نر قدمًا أشبه بالقدم التي في المقام منه"، فقال عبد المطلب لأبي طالب: "أسمع ما يقول هؤلاء". فكان أبو طالب يحتفظ به.

والحق أن زوج عمه أيضًا لم تتبرم بمقدمه لدارهم بل فرحت به أيّما فرح وليس هذا بمستغرب؛ فهي القرشية الهاشمية فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب، التي نشأت في بيت من أشرف بيوت قريش وأعزها نسبًا ومجدًا، إذ تلتقي – رضي الله عنها – مع رسول الله – صلى الله عليه وسلم – في جده هاشم، ولهذا فقد كان – صلى الله عليه وسلم – لها مثل أولادها : طالبًا وعقيلاً وجعفرًا. ولقد تركت معاملتها في نفس النبي – صلى الله عليه و سلم – وهو طفل أبلغ الأثر الذي ظل باقيًا في قلبه حتى مماقمًا.





والحديث عن بركة الرسول – صلى الله عليه وسلم – لا ينتهي فحيث انتقل أو رحل، أو حط أو استقر فى سَفرٍ أو حضر يحسها من حوله ويتحدثون عنها ويحدثون بها إلا هو صلى الله عليه وسلم، أحستها بنت أسد وكذلك زوجها؛ فقد تغير حال أولادهم بعد حضور ابن أخيه عما قبل؛ فالأولاد يأكلون ويشبعون ويفضل من طعامهم إذا أكل معهم محمداً – صلى الله عليه وسلم – ولم يكن هذا حالهم قبله، أو حالهم إذا أكلوا بدونه لم يشبعوا ولم يرتووا، بينما إذا شربوا اللبن من إنائه بعد أن يشرب منه بفمه الشريف – صلى الله عليه وسلم – يدور الإناء عليهم جميعًا فيروون عن آخرهم.

في هذا البيت الهاشمي حظي – صلى الله عليه وسلم – برعاية أُمِّهِ القرشية الهاشمية فاطمه الحسيبة النسيبة القريبة، وأمِّه الحبشية صنو حياته وقسيمة أحزانه وأفراحه بركة بنت ثعلب، وهما ممن شملتهما بركته – صلى الله عليه وسلم –، إنه البيت الذي يتميز عن سائر البيوت التي تربى فيها وتركها بميزة طول إقامته فيه، مع ميزة أخرى وهي بداية تكوينه الفكري والمجتمعي، والبدين، إنه البيت الذي شهد المرحلة الانتقالية في حياة رسولنا الكريم – صلى الله عليه وسلم – فبعدها سيستقر في بيت الزوجية، وبعدها سيبدأ عهد جديد في حياته ألا وهو عهد النبوة والدعوة.

لم تكن فاطمة بنت أسد تدري أن بركة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليست قاصرة فقط على الإحساس بالشبع والارتواء، بل ستشمل حياها كلها وحياة أبنائها فيما بعد.

كما لم تكن تدرى أيضًا أن هذا اليتيم الناشيء في بيتها الذي استسقى زوجها بوجهه الغمام أن يترل مطرًا على قريتهم مكة فاستجاب الله له، حتى أقبل السحاب وأغدق واغدتو وغدوق، وانفجر الوادي، وأخصب النادي والبادي، والذي سافر مع عمه لما بلغ – صلى الله عليه وسلم – اثنتى عشرة سنة في أول رحلة تجارية له خارج حدود مكة حيث الشام، وللا أتم العشرين من عمره حضر حرب الفجار التي انتهكت عهدهم واستمساكهم بالسلام في الأشهر الحرم، وكانت بين قريش – ومعهم كنانة – وبين قَيْس عَيْلان، وميدانها سوق عكاظ، ثم حضر





- صلى الله عليه وسلم - على إثرها توقيع حلف الفضول في دارعبدالله بن جدعان الدي تعاهدت فيه القبائل من قريش على ألا يجدوا بمكة مظلومًا من أهلها وغيرهم من سائر الناس إلى أن يقوموا معه، ويكونوا على من ظلَمَه حتى يردونُ عليه مظلمته.

ذلك اليتيم الذي بدأ من بيتها رحلة الكدح والكفاح من أجل الرزق برعي الغنم، والتجارة بالمشاركة مع السائب بن أبي السائب المخزومي، حتى خرج متاجرًا بمال خديجة لما كان في الخامسة والعشرين، لم تكن فاطمة تدري أن الله سيبعث هذا اليتيم نبيًا يملأ آفاق الأرض نورًا ورهمةً وهداية، وتحل بركته على كل من آمن به واتبع هديه صلى الله عليه وسلم.

كان وفاؤه – صلى الله عليه وسلم – نادرًا ماتتلفت حولك فتجده في سيرة عظيم أو كبير، فهذه الفضيلة قد انتظمت حياته كلها؛ في فقره وفيّ، وفى غناه وفيّ، فى صيغره وفيّ، وفى كبيره وفيّ، قبل أن يبعث وفيّ، وبعد النبوة وفيّ، مع أزواجه وفيّ، مع المؤمنين وفيّ، مع الكفار وفيّ، مع الأعداء وفيّ، مع الأقارب وفيّ، ومع الأباعد .. كان وفاؤه – صلى الله عليه وسلم – إحدى معجزاته الكبرى.

خرج – صلى الله عليه وسلم – من بيت عمه إلى بيت زوجه خديجة – رضي الله عنها – ومعه بركة التي كانت حاضنته، فلم يأخذه الغني والجاه وينسى يومًا من آواه واحتضنه وكفله ورباه، يشهد بهذا أنه لما أصابت قريشًا أزمة شديدة وكان أبو طالب ذا عيال كشيرة قال صلى الله عليه وسلم – للعباس عمه الذي كان من أيسر بني هاشم: "يا عباس، إن أخاك أباطالب كثير العيال وقد أصاب الناس ما ترى من هذه الأزمة فانطلق بنا إليه فلنخفف عنه من عياله: آخذ من بنيه رجلاً و تأخذ أنت رجلاً فنكفلهما عنه"، فقال العباس: نعم. فانطلقا حتى عياله: آبا طالب فقالا له: إنا نريد أن نخفف عنك من عيالك حتى ينكشف عن الناس ما هم فيه، فقال لهما أبو طالب: إذا تركتما عقيلاً فاصنعا ما شئتما. فأخذ رسول الله عَليًا فضمه إليه.

وفي صبح يوم جديد أظل مكة خبر نبوة محمد، ورب محمد الذى يدعو الناس لنبذ الأصنام، وتوحيد الواحد الديان، آمن مع الرسول – صلى الله عليه وسلم – من آمن، ومنهم أبناء عمومته يسبقهم عليًا ويأتى بعده جعفر الذي عقد العزم للهجرة إلى الحبشة هو وزوجه، فتودعه





أمه فاطمة ملتاعة عليه ولم تحمل في نفسها شيئًا تجاه ولدها محمد لأنه أتى بدين فرق بين المسوء وأهله، يشهد لها بهذا يوم أن علقت مكة صحيفتها وأوكلت إلى بَغِيض بن عامر بن هاشم مهمة كتابة ما اتفقوا عليه "ألا يقبلوا من بني هاشم صلحًا أبدًا، ولا تأخذهم بهم رأفة حتى يسلموا محمدًا للقتل" فانحاز بنو هاشم وبنو المطلب، مؤمنهم وكافرهم — إلا أبا لهب — وحبسوا في شعب أبي طالب، من السنة السابعة من البعثة الشريفة، فتدخل مع زوجها وأولادها لتعاني مع من عانى من الجوع والعطش وأكل أوراق الشجر لثلاثة أعوام بين قلب سافر نصفه حيث أرض النجاشي، ونصفه الآخر مع ما يعانيه أهلها في هذا الحصار القاسي، كما ألها لم تجزع ولم تعترض حين كان أبو طالب يقدم أولادها فداءً للرسول — صلى الله عليه وسلم — خوفًا عليه، فكان إذا أخذ الناس مضاجعهم يأمر رسول الله — صلى الله عليه وسلم — أن يضطجع على فراشه، حتى يرى ذلك من أراد اغتياله، فإذا نام الناس أمر أحد بنيه أو إخوانه أو بني عمه فاضطجع على فراش رسول الله — صلى الله عليه وسلم — أن يضمة، وهذا لأن محمدًا على فراش رسول الله — صلى الله عليه وسلم — أوأمره أن يأتي بعض فرشهم، وهذا لأن محمدًا حلى الله عليه وسلم — كان لها كأولادها، بل كان الأثير عندها.

لم تكد ستة أشهر من الخروج من الشعب تمضي حتى أعلن الناعي خبر وفاة أبي طالب في رجب سنة عشر من النبوة، ثم لحقته خديجة.

والراجح من الروايات التاريخية أن فاطمة بنت أسد أسلمت وهاجرت إلى المدينة المنورة، فقد قال ابن سعد: "أسلمت فاطمة بنت أسد وكانت امرأة صالحة، وكان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يزورها ويقيل في بيتها".

وفي المدينة تزوج ابنها على - رضي الله عنه - فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأسكنها في بيت أمه فاطمة بنت أسد، وكان عليًا يُوصي أمه عليها: "قُلْت لِلهُمِّي فَاطِمَة بِنْت أسد، وكان عليًا يُوصي أمه عليها: "قُلْت لِلهُمِّي فَاطِمَة بِنْت رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سِقَايَة الْمَاء وَالذَّهَابَ فِي الْحَاجَةِ، وَتَكْفِيكِ خِدْمَة الدَّاخِل الطَّحْنَ وَالْعَجْنَ" (1).

ومع دخول السنة الخامسة من الهجرة كانت أنفاس الهاشمية القرشية الحانية قد فارقت الحية الفانية راضية مرضية، ولما علم الرسول – صلى الله عليه وسلم – بالنبأ ألبسها قميصه الطاهر،





كما جاء في أقوى الروايات – حيث ورد في وفاها عدة روايات لا تخلو من ضعف – وهي رواية أنس بن مالك رضي الله عنه، حيث قال: عَنْ أنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ : لَمَّا مَاتَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَسَدِ بْنِ هَالِكِ قَالَ : لَمَّا مَاتَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَسَدِ بْنِ هَالِكِ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَجَلَسَ عِنْدَ رَأْسِهَا، فَقَالَ : "رَحِمَكِ اللَّهُ يَا أُمِّي، كُنْتِ أُمِّي بَعْدَ أُمِّي، تَجُوعِينَ وَتُشْ بِعِينِي، وتَعْرَيْنَ عِنْدَ رَأْسِهَا، فَقَالَ : "رَحِمَكِ اللَّهُ يَا أُمِّي، كُنْتِ أُمِّي بَعْدَ أُمِّي، تَجُوعِينَ وَتُشْ بِعِينِي، وتَعْرَيْنَ وَتَعْسَرَيْنَ وَتُمْنِعِينَ نَفْسَكِ طَيِّبًا وتُطْعِمِينِي، تُويدِينِ بَذَلِكَ وَجُه اللَّهِ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ ". ثُمَّ أَمَرَ أَنْ ثَعْسَلَ ثَلَاثًا، فَلَمَّا بَلُغُو اللَّهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهَ اللَّهُ عَلَيْهَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل

اضطجع – صلى الله عليه وسلم – في اللحد أي الحفرة التي لا تتسع إلا لواحد بالكاد، قبل دخول زوج عمه فيه، على مرأي ومسمع، والاضطجاع غير المضاجعة، ولو ضممنا حديث ابن عباس – على مافيه من جهالة – إلى الحديث السابق لعلمنا المقصد والغاية من فعل رسول – صلى الله عليه وسلم – الذي قال: "أَلْبَسْتُهَا قَمِيصِي ؛ لِتَلْبَسَ مِنْ ثِيَابِ الْجَنَّةِ، وَاضْطَّجَعْتُ مَعَهَا فِي قَبْرِهَا، حُفِّفَ عَنْهَا مِنْ ضَغْطَةِ الْقَبْرِ؛ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ أَحْسَنِ خَلْقِ اللَّهِ إِلَيَّ صَنِيعًا بَعْدَ أَبِي طَالِب" (3).

وبالجمع بين الروايتين يكون معنى "اضطجعت معها" يعني : معها في نفس المكان، ولـــيس في نفس الوقت .





وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ : لَمَّا مَاتَتْ فَاطِمَةُ أُمُّ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبِ خَلَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَمِيصَهُ وَأَلْبَسَهَا إِيَّاهُ، وَاضْطَجَعَ فِي قَبْرِهَا، فَلَمَّا سُوِّيَ عَلَيْهَا التُّرَابُ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، رَأَيْنَاكَ صَنَعْتَ شَيْئًا لَمْ تَصْنَعْهُ بِأَحَدِ! فَقَالَ: " أَلْبَسْتُهَا قَمِيصِي؛ لِتَلْبَسَ مِنْ ثِيَابِ الْجَنَّةِ، وَاضْـطَجَعْتُ مَنَعْتَ شَيْئًا لَمْ تَصْنَعْهُ بِأَحَدِ! فَقَالَ: " أَلْبَسْتُهَا قَمِيصِي؛ لِتَلْبَسَ مِنْ ثِيَابِ الْجَنَّةِ، وَاضْـطَجَعْتُ مَنَعْقَا فَمِيمِي وَلِمَابُولَ اللَّهِ إِلَيَّ صَنِيعًا بَعْدَ أَبِي مَعْهَا فِي قَبْرِهَا وَخُفِّ اللَّهِ إِلَيَّ صَنِيعًا بَعْدَ أَبِي طَالِبِ".

وأما ما قاله ابن شَبَّة عن عبد العزيز بن عمران ما حاصله: "أن النبي – صلى الله عليه وسلم – لم يترل في قبر أحدٍ قط إلا خمسة قبور: ثلاث نسوة و رجلين، منها قبر خديجة بمكة، و أربع بالمدينة: قبر ابن خديجة كان في حجر النبي صلى الله عليه وسلم و تربيته، و قبر عبد الله المدني الذي يقال له : ذو البجادين، وقبر أم رومان أم عائشة بنت أبي بكر الصديق، وقبر فاطمة بنت أسد، أُمِّ عَليً "(4).

قال الذهبي رحمه الله تعالى: "وفي ذي الحجة ماتت أم رومان بنت عامر بن عويمر الكنانية أم عائشة رضي الله عنهما في السنة السادسة من الهجرة، وأخرج البخاري من رواية مسروق عنها حديثًا وهو منقطع لأنه لم يدركها، أو قد أدركها فيكون تاريخ موتما هذا خطأ" (5).

وهذا صحيح أن تاريخ موت أم رومان خطأ فهي لم تمت في العام السادس من الهجرة كما ذكر الواقدي، لألها كانت حاضرة حين نزلت آية التخيير: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَاإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ اللَّهَ وَمَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَاإِنَّ اللَّهَ أَعَد الله الله عَد الله عليه وهذا ما يؤكده ابن القيم (8) عن موت أم رومان في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم: "أنه حديث لا يصح وفيه علتان تمنعان صحته، إحداهما أن زيد بن جدعان وسلم: "أنه حديث لا يصح وفيه علتان تمنعان صحته، إحداهما أن زيد بن جدعان





ضعيف الحديث، والثانية أنه رواه القاسم بن محمد عن النبي وهو لم يدرك زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث البخاري إسناده كالشمس".

وعلى هذا نقول باطمئنان أن أم الرسول – صلى الله عليه وسلم – فاطمة بنت أسد هى المرأة الثانية بعد زوجه خديجة – رضى الله عنهما – التى نزل قبرها لا سواهما، وهذا إن دل فإنما يدل على فضيلة لم تفته – صلى الله عليه وسلم – فيمن أحسن إليه أن يحسن إليه بأعظم عما أحسن، إنه الوفاء أعظم قيمة يقابلها وسيقابلها من تفضل الله عليه بقراءة سيرته العطرة – صلى الله عليه وسلم –، تجدها في أعظمها حين تطالع وفاؤه لخديجة – رضى الله عنها –، وتجدها بعد هذا في مستويات متفاوتة عند غيرها، عندما يبذل المال، أو الحرية، أو العفو، وأعظمها عندما يترل بجسده الشريف في قبري زوجه وأمّه خديجة وفاطمة – رضي الله عنهما – ومرد هذا ألهما أطول من عايش من النساء عمرًا وزمنًا في بيت واحد، وهما أكثر من منحاه ولمودة والإيثار عن رضا ودون انتظار المكافأة والثواب.





## نساء في حياة الرسول 2 – هامش الفصل الخامس السيد إبراهيم

- (1) الطبراني (21326) وفيه انقطاع .
- (2)الطبراني (21324) وفيه ضعف.
- (3)الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأُوْسَطِ (7128 ) وفيه جهالة.
- (4) نور الدين السمهودي : وفا الوفاء بأخبار المصطفى، (ج 3 صـ 275) .
  - (5) محمد بن سعد بن منيع :الطبقات الكبرى (8/276) .
    - (6) سورة الأحزاب : (الآيتان 28\_29).
    - (7) ابن حجر : فتح الباري (ج 7 ص 438).
    - . (238 س ج  $^{2}$  ص (8) ابن القيم : زاد المعاد (









مضت الأيام وقد جاوز النبي – صلى الله عليه وسلم – سن الفتوة حتى أصبح في شرخ الشباب ولم تحدثه نفسه أو من حوله بخطبة أو زواج، مع كونه جميل الخِلقة، قريم الأخلاق، محمود السيرة، رفيع النسب، وكان حَريًا لوتقدم لخطبة من يريد لما رُدِّ طلبه، غير أنه – صلى الله عليه وسلم – كان لا يهتم بشئون البدن، فماله الذي يجنيه من سعيه في الرعي تارة وترارة من الشراكة في تجارة يكاد يقوم بأوده، عمه ذو عيال فمن أين له بالمال والوقت؟

أما السيدة خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزي بن قصي فالمتفق عليه في حياها أها كانت ذات نسب طاهر، وجمال باهر، ومال وافر، سيدة قرشية لبيبة، جليلة، حازمة رشيدة، ولدت ونبت في بيت مجد وسؤدد من نسل طيب الأعراق، عاشت عمرها مخدومة لا خادمية؛ فالحدم يملأون دارها، ويقومون على رعايتها ورعاية أولادها من زيجتين سابقتين من سادات رجال قريش، أولاهما هند بن النباش بن زرارة وأنجبت منه ولدين هند وهالة ثم مات عنها، أما ثانيهما فهو عتيق بن عابد بن عبدالله وأنجبت منه بنتًا سمتها هند ثم مات عنها هو الآخر، فعاشت بعدهما لتربية أولادها، ورعاية مالها الذي زاد بميراثها عنهما فاستثمرته في التجارة كعادة أهل قريش فكانت تستأجر الرجال فتضارهم عليه.

وامرأة هذا حالها هل فكر مرة النبى – صلى الله عليه وسلم – أن يتخذها زوجاً له؟ .. والإجابة بالنفى؛ لأنه يعلم ألها أوسط نساء قريش نسبًا، وأعظمهن شرفًا، وأكثرهن مالاً، و يعلم أن كل قومها من أشراف مكة يتمنون ويطلبون الاقتران بها، حتى أنه لم تحدثه نفسه بالعمل في تجارهًا إلا حين عرض عليه عمه: "يا ابن أخي أنا رجل لا مال لي وقد اشتد الزمان وألحت علينا سنون منكرة، وهذه عير قومك قد حضر خروجها إلى الشام، وخديجة بنت خويلد تبعث رجالاً من قومك في عيرها فيتجرون لها في مالها ويصيبون منافع، فلو جئتها لأسرعت إليك وفضاً يلك على غيرك لما يبلغها عنك من طهارتك".. ولكن إذا أراد الله أمرًا هيأ له الأسباب؛ فقد وُلِدَ محمد يتيمًا، وعاش يتيمًا، ثم آتاه الله اليسر العامل، وكفاه العيش الكادح، رعى الغنم وذبَّر التجارة، ثم بسط الله له تعالى الرزق، وأتاه الزوج الوفية الرضية، فأكمل الله بها انسانيته، وأكمل لها أمومتها، وتوافقا في قطع فيافي هذا الوجود، وكمِّل كل منهما ماينقصه بما عند





الآخر، هي امرأة شريفة، ذات ثراء، وهو رجل مكتمل عامل قوي أمين، فأغناها بأمانته وكفلها برجولته، ووجه مالها إلى الخير بحسن نيته وطيب طويته.. وقد كان يعمل لها في المال بأجر مضاعف، تطيب به نفسها، ويكسب مالها على يديه أضعاف ما ينتج غيره، وكان عبداً شكورًا، ولو استمر في هذه الطريق يعمل في مالها ومال غيرها، لأذرَّ الله عليه أخلاف الرزق، ولو كان يبتغي المال وأعراض هذه الدنيا، لنال الشباب والمال معًا.. ولكنه – صلى الله عليه وسلم – رأى أن يعمل في مالها بغير أجر، وأن يضاعفه بغير ثمن، وأن تكون أم ولده، لطيب عرفها وشرف نفسها، وقد تخير لنطفته فاختار أكمل امرأة في قريش أعلاها في المكرمات كعبًا، وقد اختارها الله تعالى له لتكون له ردءًا في شدائده، تواسيه بالكلمة والعطف والحنان، في وقت قد اشتد فيه البلاء، وعَظُم الابتلاء، فأعنتَه المخالفون، وكان عزيزًا عليه أن يُعتبهُم، فكان في حاجة إلى من يذود عنه.. وإذا كانت امرأة نوح وامرأة لوط قد تخاذلتا عن معاونة النبيين الصالحين، فامرأة محمد أعلت شأن النساء قاطبة، فكانت الزوج الملهمة المواسية، الودود العطوف الولود، يلقى قريش وصدودها، وعداوها وجفوقها، فاذا آوى إلى بيته وجد برداً وسلامًا .. وإذا كان قد فقد عطف الأم الرؤوم في صدر حياته في فاذا آوى إلى بيته وجد برداً وسلامًا .. وإذا كان قد فقد عطف الأم الرؤوم في صدر حياته في وقت الحاجة، فقد عوضه الله في خديجة زوجًا وأمًا ورفيقة الحياة(1).

فالرسول – صلى الله عليه وسلم – لم يسع لا للعمل ولا للزواج من سيدة مكة خديجة، ولو لا ألها هي التي تولت زمام المبادرة بطلبه للزواج ماتقدم – صلى الله عليه وسلم – خطوة واحدة، وهذا الحوار القصير بينه وبين مبعوثة خديجة نفيسة بنت مُنْيَة ليدل على هـذا أشـد الدلالة حين فاتحته قائلة: محمد! ما يمنعك أن تزوَّج؟، فقال: "مَا بِيَدي ما أَتزوَّجُ بِهِ"، قلـت: فإن كُفِيتَ ذلك ودُعيتَ إلى الجمال والمال والشرف والكفاءة ألا تُجيب؟، قـال: "فَمَسن هي إن كُفِيت ذلك ودُعيت إلى الجمال والمال والشرف والكفاءة ألا تُجيب؟، قـال: "فَمَسن هي إن الله والمن والمن والكفاءة ألا تُجيب، قال: "فَانا أَفْعلُ". وبالتالى فهو ليس نفعيًا ولا متسلقًا، ولا لهازًا للفرص – حاشاه – فلم يكن من أمره بعد زواجه منها ما يسدل علي إسرافه في مالها كما يفعل النفعيون الذين يتزوجون العجائز الثريات؛ فلم يعمـد إلي البذخ في مظهره، بل كان متواضعًا عفيفًا، ولم يعمد إلى القصـف مـع أبنـاء المياسـير





إظهارًالثرائه الطاريء(2)، كما لم يتمتع بتلك الثروة، ولم يتلذذ بها، بـل قضي حياتـه فقيرًا(3)، ولو أن رجلاً تزوج خديجة – الجميلة الغنية – لأقبل علي الدنيا ولكان همـه أن ينمي ثروها ليربو حظه من الراحة المادية، ولغشيَّ مجالس مكة حيث تدور الكـؤوس المُترعة البـاعثة للنشوة في الرؤوس، وحيث تسمع أحلى الأحاديث وأهل الـدعابات، وأطلـي الأقاصيص (4)، يجوز هذا على أي أحد إلا محمد – صلى الله عليه وسـلم – لأنـه رغـم فقره،عرف قدر نفسه.. وحفظ لها عزها .. فلم قمن يومًا عليه .. ولم يهنها أحد .. حتى صار وهو ابن الأكرمين .. سليل سادات قريش ومجد الهاشميين المكين .. والمتصف بالصادق الأمين .. الزوج الأنسب للطاهرة القرشية، وسيدة نساء العالمين.

عاش مع خديجة – رضي الله عنها – قصة رائعة من الحب والوفاء والسعادة والامتنان، فسار بهما قارب الحياة في سعادة غامرة، وحزن عميق موجع؛ فليس هناك حزن في الدنيا يضارع حزن فقد الأولاد في حياة والديهم وقد ذاقاه عند موت طفلهما الأول القاسم وهو دون السنتين، ثم لاح لهما الأمل مجددًا مع ميلاد طفلهما الثاني عبدالله غير أن يد المنون لم تفلته فلحق بأخيه، وكان عزاؤهما في زينب ثم رقية فأم كلثوم وخاتمة المطاف الزهراء فاطمة.

فكيف له – صلى الله عليه وسلم – أن يقترن بغيرها في حيامًا – رضى الله عنها – وهي القريبة منه بعد القلب في النسب؛ إذ يجتمعان في (قصي)، وشهد بيتها بزوغ نور الإسلام، وأول من آمنت بالرسالة من نساء العالمين، حتى صارسبق إيمالها ومن حولها من أهل البيت، الدليل الناصع والبرهان الصحيح على صدق ما جاء به – صلى الله عليه وسلم –، هل كان باستطاعة امرأة سواها أن تأسو جرحه القديم الغائر الذي تركه في أعماقه موت أمه بين يديه؟! .. هل كان لأنثى غيرها، أن تحييء له الجو المسعف على التأمل، وأن تبذل له من نفسها – في إيثار نادر ما أعده لتلقي رسالة الله؟! .. هل كان لزوجة عداها أن تستقبل عودته التاريخية من غار حراء بمثل ما استقبلته هي به من حنان مستثار وعطف فياض وإيمان قوي، دون أن يساورها في صدقه أدني ريب، أو يتخلى عنها يقينها في أن الله غير محزيه أبدًا؟! .. هل كان في





طاقة سيدة غير خديجة، غنية مترفة مُنعِّمة، أن تتخلى راضية عن كل ما ألفت من راحة ورخاء ونعمة، لتقف إلى جوار رجلها في أحلك أوقات المحنة، وتعينه على أفدح ألوان الأذى وصنوف الاضطهاد، في سبيل ما تؤمن أنه الحق؟! .. كلا .. بل هي وحدها التي أعدها الأقدار لتملأ حياة الرجل الموعود بالنبوة، وتكون لليتيم أمًا وللبطل ملهمة، وللمناضل ملاذًا وسكنًا، وللسنبي المبعوث نبع ثقة وطمأنينة سلام(5).

فصارت لها مترلة فوق مترلة نساء النبيين والعالمين كما جاء فى الحديث عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "سيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الجَنَّةِ بَعْدَ مَرِيْمَ : فَاطِمَةُ، وَحَدِيْجَةُ، وَامْرَأَةُ فِرْعَوْنَ؛ آسِيَةُ".

ولمّا كان بيتها بعد قلبها – رضي الله عنها – يحوط الرسول – صلى الله عليه وسلم – بالهدوء والراحة والسكينة، من وقت ما زملته ودثرته عند نزوله من غارحراء، لحين مسحت عنه ما علق به من صخب ونصب ممن لاحقوه بالتكذيب والتهوين والتشويش بعد أن أنذر و بشر برسالة السماء، أفاء الله سبحانه وتعالى عليها ببيت أحسن منه تظلله السكينة والسلام، فعن أبي زُرْعَة أنه سَمِعَ أبا هُرَيْرَة يَقُوْلُ: أتى جبْرِيْلُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "هَانَهُ عَدِيْجَة أَتَتْكَ مَعَهَا إِنَاءٌ فِيْهِ إِدَامٌ أَوْ طَعَامٌ أَوْ شَرَابٌ، فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ، فَاقْرَأُ عَلَيْها السَّلاَمَ مِنْ رَبِّها وَمِنِّي، وَبَشِّرْها بِبَيْتٍ فِي الجَنَّةِ مِنْ قَصَب، لاَ صَخَبَ فِيْهِ وَلاَ نَصَبَ. فردت رضي الله عنها السلام قائلة: الله السلام، ومنه السلام، وعلى جبريل السلام".

يقول شارح المواهب اللدنية: "هذا من وفور فقهها، حيث جعلت مكان رد السلام على الله تعالى الثناء عليه... لأن الله الخالق سبحانه لا يُرد عليه السلام كما يرد عليه المخلوق فالسلام يحمل معنى الدعاء بالسلامة، والأمان له، فكان معنى قولها رضى الله عنها: الله السلام فكيف أقول عليه السلام ومنه سبحانه يُستمد السلام، وإليه يعود السلام، وبعد عزوجل يسود السلام؟"





أقبل العام العاشر من البعثة المباركة بأحزان لم يعشها النبى – صلى الله عليه وسلم – من قبل؛ ففى خلال أيام قليلات رحل عنه عمه الذي أحبه وعاش فى كنفه، وزاد عنه، وأشفق وخاف عليه، ثم داهمه مرض خديجة أحب الناس إلى قلبه ثم فراقها عنه قبل الهجرة بثلاث سنين، ولها من العمر شمس وستون سنة، فدفنها بالحجُون وقد نزل – صلى الله عليه وسلم – في قبرها، لترحل من الدنيا وترحل معها سنوات من العمر قضاها كأجمل أيام حياته، لم يفتأ يذكرها بعدها.

حتى بعد زواجه الثالث من السيدة عائشة - رضي الله عنها - التى عانت كثيرًا، وصبرت كثيرًا من ذكره - صلى الله عليه وسلم - لزوجه الراحلة خديجة - رضي الله عنها، بيل و أفعاله أيضًا التى تؤكد عن مدى حبه وتعلقه بأيام ذلك الزواج الأول، وذلك حين يقدم (هالة) ابن خديجة عَليه وهُو رَاقِد فَاسْتَيْقَظَ فَضَمّهُ إِلَى صَدْره وَقَالَ : "هَالَة هَالَة" بفرح وشوق وحنين. وحين جَاءت عَجُوزٌ إِلَيه صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ : "كَيْفَ أَنتُمْ كَيْفَ حَالُكُمْ كَيْفَ كُنْتُهُ بِعُدَنًا؟"، قَالَتْ: بخيْر بأبي أَنتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ الله، فَلَمّا خَرَجَتْ سألته عائشة : يَا رَسُولَ الله تُعَيْبُها عَلَى هَذِهِ الْعَجُوزَ هَذَا الإِقْبالَ؟، فَقَالَ : "يَا عَائِشَةُ إِنَّها كَانَتْ تَأْتِينَا زَمَانَ خَدِيجَةَ وَإِنَّ حُسْنَ الْإِيمَانِ". وما رأته منه - صلى الله عليه وسلم - حين ذَبَحَ الشَّاةَ ثُمَّ يُقَطِّعُها أَعْضَاءً، الْعَهْدِ مِنْ الإِيمَانِ". ودات مرة اسْتَأْذَنت هَالَة بنت خُويلِدٍ أُخْتُ خَدِيجَة عَلَى رَسُولِ الله صلى الله صلى الله عليه وسلم فَعَرَفَ اسْتِنْذَانَ خَدِيجَة فَارْتَاعَ (فَارْتَاعَ (فَارْتَاعَ) لِلْذَلِكَ فَقَالَ "اللَّهُمَّ هَالَةَ" أَيْ إِهْمَاكَاتُ عَليه وسلم فَعَرَفَ اسْتِنْذَانَ خَدِيجَة فَارْتَاعَ (فَارْتَاعَ) لِلْذَلِكَ فَقَالَ "اللَّهُمَّ هَالَة" أَيْ إِجْعَلْهَا عَليه سُرُورًا و هَسَّ لِمَجِيئِها، وسر هَا لِتَذَكَّرِهِ بِهَا خَدِيجَة وَأَيَّامِهَا وَقُولُه: "اللَّهُمَّ هَالَة" أي إِجْعَلْهَا هَالَة.

غارت عائشة – رضي الله عنها – وغيرتها مشروعة فقد كانت البكر الوحيد التي تزوجها – صلى الله عليه وسلم –، صبيحة مليحة، صغيرة، تحيا مع زوج تحبه ويكبرها، ويـــذكر





زوجة راحلة كانت أكبر منه وبالتبعية تكبرها بكثير فضاق صدرها حتى قالت: "مَا تَلْكُرُ مِنْ عَجُوزِ مِنْ عَجَائِزِ قُرَيْشِ حَمْرَاءِ الشِّدْقَيْنِ هَلَكَتْ فِي الدَّهْرِ قَدْ أَبْدَلَكَ اللَّهُ خَيْرًا مِنْهَا مِنْهَا، وَفَي رواية قالت: "أَبْدَلَك اللَّه بِكَبِيرَةِ السِّنِ حَدِيثَة السِّنِ" (7). فغضب صلى الله عليه وسلم غضبًا شديدًا، وقال: "مَا أَبْدَلَنِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ خَيْرًا مِنْهَا، قَدْ آمَنَتْ بِي إِذْ كَفَرَ بِسِي النَّاسُ، وَصَدَّقَتْنِي إِذْ كَذَّبَنِي النَّاسُ، وَوَاسَتْنِي بِمَالِهَا إِذْ حَرَمَنِي النَّاسُ، وَرَزَقَنِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَدَهَا إِذْ حَرَمَنِي النَّاسُ، وَرَزَقَنِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَادَ النِّسَاء" (8).

فمن ذا الذى كان محمد يصانعه وهو يفي لخديجة كل ذلك الوفاء الجميل الذي يستحق أن يكون مضرب الأمثال لسائر الأزواج، رجالاً ونساء! .. أتراه كان يصانع الستى ماتست ليغضب التى يعيش معها ويحبها؟ .. ما القول في هذا الوفاء المعجز؟(9).

لم تكن تعلم عائشة أنه وفاء نادر معجز من رجل نادر معجز لم تسمع بمثله في عالم مكة ولا دنيا المدينة، ولا رأت مثيلاً له فيما حكته أشعار العرب وأقاصيصهم، لكنها حين خبرته وعرفته من هول غضبه – صلى الله عليه وسلم – أقسمت في نفسها : "اللهم إن أذهبت غضب رسولك عني لم أعد أذكرها بسوء".. بل وصرحت بهذا تائبةً نادمة بين يديه: "وَالَّنِي بَعَثَلُك بِالْحَقِّ لا أَذْكُرهَا بَعْد هَذَا إلا بِخَيْرِ"، ولم تعد تستغرب أي مواقف تصدر عنه إزاء خديجة أبدًا، إنه الوفاء.. تلك الفضيلة الهامة والراسخة والبارزة في سيرته صلى الله عليه وسلم.

إنه الوفاء لخديجة .. ذلك الوفاء الذي كان لعائشة لقاء معه مرة أخرى، فيما نقلته عنها كتب السنة حين قالت: "لَمَّا بَعَثَ أَهْلُ مَكَّةَ فِي فِدَاءِ أَسْرَاهُمْ، بَعَثَتْ زَيْنَبُ – بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم – فِي فِدَاءِ أَبِي الْعَاصِ – زوجها – بِمَال، وبَعَثَتْ فِيهِ بِقِلادَةٍ لَهَا كَانَتْ عِنْدَ خَدِيجَةَ أَدْخَلَتْهَا بِهَا عَلَى أَبِي الْعَاصِ . قَالَتْ : فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رق لَهَا رقَقُ لَهَا رقَقُ لَهَا وَتَرُدُّوا عَلَيْهَا الَّذِي لَهَا"، فَقَالُوا: رق لَهَا رقَقَ لَهَا رقَقَ شَدِيدَةً، وَقَالَ: "إِنْ رَأَيْتُمْ أَنْ تُطْلِقُوا لَهَا أَسِيرَهَا وَتَرُدُّوا عَلَيْهَا الَّذِي لَهَا"، فَقَالُوا: نَعَمْ (11).





يأتي يوم فتح مكة ليجمع بين الوفاء للناس والزمان والمكان، إنه ذلك

الوفاء الكوبي الذي اجتمع في معلم الكون من الثقلين مكارم الأخلاق، فرغم فرحته بنعمة الله أن أتم عليه نصره وفتح له مكة ساعةً من لهار فدخلها بتواضع المؤمنين الشاكرين، فجعل -صلى الله عليه وسلم – موقع قيادته الذي يشرف منه على مكة هـو "الحجـون" بجانـب "المعلاة" حيث ترقد الحبيبة، والزوجة التي أحسنت التجارة مـع الله حـين استسـلمت لموعوده باختيارها، فجذبت بنفسها سفينة محمد سيد الخلق – صلى الله عليـــه وســـلم – لترسو في مرفأ حياهًا لتكون أول ركب المؤمنين العاملين المجاهدين معه حين يأذن ربه لها بإطلاق أشرعتها، لتحمل وتتحمل معه عبء تلاطم أمواج الشرك الهادرة في تحطيم تلك الدعوة المبحرة وأنفقت من صحتها وراحتها ومالها في سبيل هذا الدين ونبي هذا الدين، فقال صلى الله عليه وسلم: "انصبوا لي خيمةً عند قبر خديجة" فليس هناك أحق منها في أن تقاسمه أول ليلة من مُقامه بمكة، وهي الأحق بهذا النصر وأن يَهدي إليها النصر، وأن ترفرف راياته فــوق جبينــها الوضاء، فهي اليوم السيدة الأولى في استعراض جيش الفتح، فكما كانت المؤمن الأول بالله ورسوله الذي ذاق حلاوة بشائر الإسلام وعذاب إرهاصات ميلاده إلى ما قبل هجرة الرسول – صلى الله عليه وسلم –، يجب أن تكون اليوم هي الأولى والأوِّلي مـن زوجاتــه لتشهد معه وتحتفل معه بهذا اليوم، ثم نزل – صلى الله عليه ﴿ وسلم – وروحها – رضــــى الله عنها - تؤنسه ثم تصحبه من بعد الفتح وهو يطوف بالكعبة ويحطم الأصنام، ملتفتًا بين آونة وأخرى إلى بيتها العزيز، حيث رشف من نبع الحب والحنان ماتزود به لـذاك الكفـاح المضني الطويل

.(11)

لم تكن السيدة خديجة رضى الله عنها مجرد زوجة لنبي كما كانت زوجات الأنبياء قبلها، ولم تكن كذلك إمرأةً عادية مرت في حياة رجل وإلا ما ذكرتها صحف الإخباريين والمؤرخين كـــل





هذا الذكر .. بل كانت الركن الركين في حياته قبل النبوة، وحجر الأساس الذي بُنِّكَى فوقه بنيان هذا الدين العظيم، فهي التي رزقه الله حبها، وهي التي واسته بمالها، وهي التي آمنت قبل نبوته بنبوته فيما أسميه مجازًا بر (الإيمان الاستباقي) حين قالت له قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم : بأبي وَأُمِّي، وَاللَّه مَا أَفْعَل هَذَا لِشَيْء، وَلَكِنِّي أَرْجُو أَنْ تَكُون أَنْتَ النَّبِيّ الَّذِي سَتُبْعَثُ فَإِنْ يَكُنْ هُوَ فَاعْرِف حَقِّي وَمَنْزِلَتِي وَادْعُ الإله الَّذِي يَبْعَثك لِي، فَقَالَ لَهَا : "وَاللَّه لَئِنْ كُنْت أنا هُو تَكُنْ هُو فَاعْرِف حَقِّي وَمَنْزِلَتِي وَادْعُ الإله الَّذِي يَبْعَثك لِي، فَقَالَ لَهَا : "وَاللَّه لَئِنْ كُنْت أنا هُو قَدْ اصْطَنَعْت عِنْدِي مَا لا أُضَيِّعُهُ أَبَدًا، وَإِنْ يَكُنْ غَيْرِي فَإِنَّ الإله الَّذِي تَصْنَعِينَ هَذَا لأَجْلِهِ لا يُضَيِّعُك أَبَدًا" (12).

وكل ما علمناه من سيرة خديجة – رضى الله عنها – خليقٌ على قِلْتهِ أن يجعلها بحق سيدة نساء قريش، ولكن هذا القليل الذى علمناه لو ذهب كله ولم يبق منه إلا أيام حضانتها لبشائر النبوة في طلعتها لضمن لها أن تتبوأ مقام السيادة بين نساء العالمين .. وقد بقي محمد يذكر لها تلك الأيام إلى مختتم أيامه، وظل يتفقدها ويتفقد مواطن ذكراها أعوامًا بعد أعوام، فقد كان منها الشغل الشاغل عن أطيب الأيام وأصعب الأيام، وأن وفاءً كهذا لهو وحده كفاية المستقصي في التعريف بحقها من زوجة بارة وأم رؤوم، فما من شهادة لإنسانة هي أصدق من دوام الوفاء لها في قلب إنسان عظيم (13).

لقد أدركت – رضى الله عنها – بشواهد كثيرة من أحاديث دارت فى أجواء وأسمار مكة على مرآى ومسمع منها عن قرب ابتعاث نبى آخر الزمان (يا نساء مكة إنه سيكون في بلدكن نبي يقال له أهمد، فمن استطاعت منكن أن تكون زوجًا له فلتفعل)، (يوشك أن يبعث فيكن نبي، فأيتكن استطاعت أن تكون له أرضًا يطؤها فلتفعل).. بل أن مشاهدات غلامها ميسرة وحديثه مع الراهب نسطورًا لم تذهب أدراج الرياح بل وقرت فى قلبها وعقلها زمنًا طويلاً، فصاحبته فى السنوات الأولى لصعوده غار حراء أحيانًا، كما لم تتركه يقاسي وحده حصار قريش له مع بني هاشم وبني عبد المطلب في شعاب مكة أثناء المقاطعة ثلاث سنين بل شاركته – رضي الله عنها – على الرغم من تقدم سنها فأنفقت خلالها من مالها حتى نفد، فما تضررت ولا تأففت، حتى جادت بنفسها فى سبيل الله مرضياً عنها من الله ورسوله، ومرضياً عنها منا نحن



أولادها المؤمنين .. نذكرها كلما ذكرنا رسولنا المبعوث رهمةً للعالمين – صلى الله عليه وسلم – نتأسى بها في وفائها، وجهادها، ومواساها بمالها وصحتها ووقتها، وتضحياها في سبيل ما آمنت به بكل غال ونفيس، وجسارها وهي الثرية الشريفة أن تجابه المجتمع الجاهلي من حولها في سبيل ما اعتقدت، لتضرب أعظم الأمثلة للأمة كلها بل للعالمين في وقتها وغير وقتها مهما امتدت السنين ليتأسى بها من كان من المؤمنين، وليوقرها من كان على غير الدين، فاستحقت بحق أن تكون أم المؤمنين وسيدة نساء العالمين إلى يوم الدين.





## نساء في حياة الرسول 🍍 - هامش الفصل السادس - السيد إبراهيم

- (1) الإمام محمد أبو زهرة، خاتم النبين صلى الله عليه وسلم ص 199.
  - (2) نظمى لوقا، محمد في حياته الخاصة ص 15.
    - (3) كليمان هوار، تاريخ العرب جـ 1.
  - (4) فتحى رضوان، محمد الرسول الأعظم ص 118\_119.
    - (5) دكتورة عائشة عبد الرحمن، نساء النبي ص 49.
      - (6) رواه مسلم 4467 .
  - (7) أحمد 23719، وأصله في مسلم وهو الحديث الذي قبله.
  - (8) أحمد 23719، وأصله في مسلم وهو الحديث الذي قبله .
    - (9) دكتور نظمي لوقا، محمد في حياته الخاصة ص 62.
      - (11) أبو داود 2317، أحمد 25158.
    - (11) دكتورة عائشة عبد الرحمن، نساء النبي صـ 46.

(12) ابن حجر، فتح الباري 167/7

(13) عباس العقاد، فاطمة الزهراء والفاطميون ص 311.











في بيت شهد موت الذكور من الأولاد في سن مبكرة، مما خلَّف في حنايا القلب حزن دفين، لم يبدده إلا صراخ طفل جديد وإن يكن أنثى فالزوجان لا يأبجان لهذا فيسميالها زينب، ثم تتابع الفرحة بالمواليد فتأتي الثانية رقية وبعد عام تدركها أم كلثوم، حتى أصبح محمدًا صلى الله عليه وسلم حديث نوادي قريش لكونه لا ينجب إلا البنات فقط، وكأن هذا من صنيعه!

شبت البنات متحابات تحفهن رعاية أم رؤوم، وأب حنون، ممتلئات بالنعمة ورغد العيش، جمعن الى جانب الثراء الظاهر، مجد النسب، وشرف المكانة بالانتساب لعائلتي والديهما.

أتت مسك الحتام في رحلة الإنجاب فاطمة التي أطلت على دنيا الأب وقد السغ الخامسة والثلاثين من عمره على التقريب، وأدرك الأم عامها الخمسين أو أقل، وقد ارتبط ميلادها بحادث مشهود محفور في ذاكرة المكيين حين غطى سماء مكة سحابة كبيرة من التراع بين أشرافها دام حوالي الأربع ليال عندما كانوا يجددون للكعبة بنائها في من يحمل الحجر الأسود إلى مكانه منها، إلا أن أبا أمية بن المغيرة المخزومي وكان من عقلائهم عرض عليهم أن يحكّموا بينهم أول داخلٍ عليهم من باب المسجد فقبلوا، وشاء الله أن يكون القادم محمد صلى الله عليه وسلم، فلما رأوه هتفوا: "هذا الأمين، رضيناه، هذا محمد". فلما انتهى إليهم، وأخبروه بخلافهم طلب رداءً فوضع الحجر وسطه وطلب من رؤساء القبائل المتنازعين أن يمسكوا جميعًا بأطراف الرداء، وأمرهم أن يرفعوه، حتى إذا ما أوصلوه إلى موضعه أخذه بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم فوضعه في مكانه، فانقلب الخلاف فرحًا وسعادة غمرت مكة كلها، حتى خلّد المناسبة شعرًا أبا وهب المخزومي بقصيدةٍ جاء في آخرها:

ففاجأنا هذا الأمينُ محمدٌ فقلنا رضينا بالأمين محمد

وكأنما شاء الله أن يكون لمولد هذه الطفلة الجميلة، الشبيهة بأبيها، ارتباط بحدث مثلما ارتبط ميلاده صلى الله عليه وسلم بحدث عام الفيل، ربما كان في هذا دلالة على عمر طويل قدادم





سيرتبطان خلاله ببعضهما أكثر، ستكون له فيه رغم صغر سنها كالأم في حنوها حـــتى كــان يكنيها بأم أبيها، لما كان من تذكيرها له بحنان فاطمة الكبرى أمه القرشية الهاشمية فاطمة بنـــت أسد التي سماها باسمها من شدة حبه لها رضى الله عنهما، ودلالة تحمل معنى من خصلةٍ أصــيلة فيه – صلى الله عليه وسلم – عنوانها الوفاء.

ملأت الطفلة فاطمة أرجاء الدار فرحًا وسرورًا فلم تكد تتركها زينب لأحد لشدة تعلقها بها، غير أنها تزوجت بأبي العاص بن الربيع ابن خالتها هالة وهو من المعدودين من رجال مكة مالاً وأمانة وتجارة، فاتصل حبل الرعاية والاهتمام بها من رقية وأم كلثوم وهما اللتان نشأتا متحابتين متلازمتين وجمعت بينهما في الحياة والممات أحدانًا عجيبة؛ إذ تزوجا معًا من شابين من أبناء الأعمام وهما (عُتبة وعُتيبة) ولدا أبي لهب عم الرسول صلى الله عليه وسلم وعادا معًا قبل الدخول بهما إلى بيت أبيهما بعد أن أنذر الرسول صلى الله عليه وسلم عشيرته الأقربين بالنور المبين، فآثر أبا لهب وزوجه هالة الحطب أن يعلنا العداوة والحرب على البيت النبوي بلا هوادة.

تزوجت رقية من عثمان بن عفان وتركت قريش إلى الحبشة مهاجرة برفقة زوجها فرارًا بدينهما من أذى مشركي مكة، لتتقاسم أم كلثوم وفاطمة سنوات من العذاب مع والديهما؛ فيشهدا معًا وفاة أمهما خديجة بعد خروجها بعدة أشهر منهوكة القوى من حصار قريش الظالم في شعب أبي طالب، ولا تعلم رقية بنبأ الوفاة إلا بعد عودها من الحبشة فيلفها حزن مقيم.

طوت يد الله صفحة مكة قليلاً ليبدأ الرسول – صلى الله عليه وسلم – مسيرته الجديدة في نشر الرسالة من المدينة التي هاجر إليها سرًا مع أبي بكر ليلحق بأصحابه الذين سبقوه امتثالاً لأمره – صلى الله عليه وسلم – وذلك بعدما أنبأه الله بتدبير قريش له في دار الندوة للتخلص منه، ومن المدينة أرسل – صلى الله عليه





وسلم – من يحضر له بنتيه أم كلثوم وفاطمة، فزارتا قبر أمهما بالحجون مـودعتين، تاركين أختهما زينب مع زوجها وأولادهما بمكة، غير أن هجرهما لم تمر بسلام فمـاكادتا تودعان مكة حتى طاردهما اللئام من مشركي قريش فنخس أحد سفهاء مكة – الحويرث بن نقيذ – بعيرهما فرمى بهما إلى الأرض، فتأذت لذلك فاطمة الضـعيفة النحيلة الجسم من أثر الحصار والجوع، والحزن على الأم التي فارقتها، ثم القلق على الأب المهاجر.

غضب الرسول – صلى الله عليه وسلم – ممن آذى ابنتيه فهدد بقتله وجاريتيه فرتني وصاحبتها؛ فقد كانتا تتغنيان بهجائه – صلى الله عليه وسلم – بمكة.

تمضي الأيام في المدينة بين شوق للأهل بأم القرى، وصعوبة التأقلم باجواء الوطن الجديد، بينما الرسول – صلى الله عليه وسلم – في شغل بتأسيس دولة الإسلام، وخروجه لغزوة بدر الكبرى يفجعه نبأ موت ابنته رقية ذات العشرين ربيعًا في السنة الثانية من الهجرة فيدفنها ملتاعًا صابرًا، وفي ربيع الأول من العام الثالث الهجري يزوّج النبي – صلى الله عليه وسلم – ابنته البكر أم كلشوم لعثمان بن عفان المكلوم لفراق زوجه، وكان هذا الزواج بالأمر الإلهي وبنفس صداق رقية.

لقد دفعت بنات النبي – صلى الله عليه وسلم – ثمنًا باهظًا في سبيل الدعوة إلى دين الله الحق، وأول من دفعتا الثمن رقية وأم كلثوم بطلاقهما، ثم دفعته رقية وحدها بعد زواجها من عثمان بن عفان سفرًا، وبُعدًا، وغربةً؛ فقد سكنت بالادًا لا تعلم عنها شيئًا، ولا تعرف فيها أحدًا إلا القلة المؤمنة التي هاجرت معهم، لتُحْرَم من حنان الأم ومودهًا، وعطف الأب وزياراته، والأنس بأخواها القريبات من سنها وقلبها، لتعيش العمر في هجرة متصلة من مكة إلى الحبشة مرتين، ثم القرار بالمدينة في هجرها الأخيرة، كما تدفع أم كلثوم ثمنًا مكلفًا من شباها الغض الذي مر بدون





زواج، وبلا بيت يضم الرجل والذرية الصالحة، وحتى زينب الكبرى ولئن تزوجت في حياة والدقما من أبي العاص بن الربيع ابن خالتها إلا ألها دفعت الشمن بشكل مختلف، وذلك حين عاشت في بيتها مع رجل تحبه ويحبها بينما قلبها منقسم بين تعاطفها مع أسرقما المؤمنة وإيمالها بدين يرفضه زوجها لرفض قومه له، وعليها أن تحترم اختياره، لأن زوجها - في المقابل - احترم اختيارها، ودفعت الشمن ثانية قلقًا حين أسر جيش أبيها زوجها مرتين، كما دفعته عذابًا طويلاً من السنين حين كُتِبَ عليها مفارقة بيتها وزوجها الحبيب لأنه على دين الشرك الذي تمسك به مخافة أن يقال تبيّع دين زوجته، لتدفع زينب الشمن الأكبر في النهاية حين خرجت من مكة إلى المدينة لتلحق بأبيها، فأدركها هبّار بن الأسود، فلم يزل يطعن بعيرها برمحه حتى صرعها وألقت ما في بطنها وكانت في شهرها الرابع، وتعيش في مهجرها مريضة من أثر دفعة بن الأسود لتموت - رضي الله عنها في أول سنة ثمان للهجرة، فكان رسول الله عليه وسلم، يقول: "هي خير بناتي أصيبت في".

وبقيت أصغر بناته الزهراء معه – صلى الله عليه وسلم فكانت أطول أخوها صحبة لأبيها، إذ لم تفارقه منذ ولادها وحتى مماته، وهي صحبة طويلة وجميلة لا تخلو من الألم والعنت، فقد تحملت هي الأخرى ودفعت من سنوات عمرها وشبابها وصحتها ثمنًا باهظًا؛ فقد كانت بحق سيدة الصابرين التي تجرعت كوؤس الآحزان مترعات كأسًا كأسًا؛ فقد مات أخويها القاسم وعبد الله ثم ماتت أمها ثم تتابعت الأحزان بوفاة أختيها: رقية يوم بدر في العام الثامن من الهجرة وأم كلثوم في العام التاسع من الهجرة، وآخر من شيعت إبراهيم أصغر أخوها من السيدة مارية.

كانت الشاهدة على ماتحمله أحب الناس إلى قلبها من أذى المشركين في سبيل نشر الدعوة منذ طفولتها، حين كانت تصحبه إلى الحرم وترقبه وهو ساجد لله تعالى، وفي إحدى المرات رأت أناس من مشركي قريش يحيطون به وهو خاشع في سجدة طويلة وجاء عقبة بن أبي معيط بسلى جزور وقذفه على ظهره – صلى الله عليه و سلم – فلم يرفع رسول الله حتى تقدمت هي بحنو





وحب وبراءة فأزاحت السلى ودعت على من صنع ذلك بأبيها وعندئذ رفع المصطفى – صلى الله عليه و سلم – رأسه قائلاً: "اللهم عليك الملأ من قريش اللهم عليك أبا جهل بن هاشم وعتبة بن ربيعة و عقبة بن أبي معيط وأبي بن خلف".. فخشع المشركون لدعائه وغضوا أبصارهم حتى انتهى من صلاته وانصرف إلى بيته وفاطمة معه.

كأن صوته – صلى الله عليه وسلم – أنغام السماء يحلو لفاطمة أن تسمعها خاصةً حين يذكر اسمها على الملأ، فتحس كأنها طائر عبقري غطى بجناحيه جبال مكة وآكامها ووديانها، وقر في قلبها الطفولى أن هذا النداء سيكتب له الخلود، ولن تستأثر به جنبات تلك القرية مكة وحدها بل أن بطون الكتب ستحويه، وألسنة الخلق بكافة الألسن والجنسيات ستلتذ بنطقه، لقد سمعته لما خرج صلى الله عليه و سلم يومًا إلى قريش وقد نزل قوله تعالى : ﴿وَأَنْ نَرْ عَشِ مِيرَاكُ الْأَقْرَبِينَ ﴿ (1) وَ فَجعل ينادي : "يا معشر قريش اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا"، ثم اختص فاطمة من أولاده فخاطبها : "ويا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا" (2).

كما تحب أن تسمع صوته الحبيب – صلى الله عليه وسلم – حتى وهو يهدر غاضبًا مادام سيذكر اسمها، وتذكر ذلك حين أتاه حِبَهُ وحبيبه وابن حبيبه أسامة بن زيد مستشفعًا للمرأة المخزومية السارقة لكيلا يقيم عليها حد السرقة، فغضب – صلى الله عليه وسلم – من أسامة ثم جمع الناس، فخطب فيهم: "ياأيها الناس إنما أهلك من كان قبلكم الهم إذا سرق فيهم الشعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها "(3).

مثلما صاحبته – صلى الله عليه و سلم – رحلة الحياة في السلم، عز عليها أن تتركه في الحرب فصحبته في غزوة أحد لتداوي الجرحى مع نساء المسلمين، لتراه حين تكاثر المشركون حوله وقد انكسرت رباعيته وسال الدم على وجهه الشريف، فجرت عليه واعتنقته ثم بلهفة





وحنو تمسح الدم الذي غطى وجهه الشريف، فلما يئست من توقفه حرقت حصيرًا لتمنعه بــه الدم فامتنع.

في زحمة الحياة، ورفقة الأب ورعايته، نسيت فاطمة العمر الذي شارف على الثمانية عشر ربيعًا، وبعد مرور خمسة أشهر من مقدمها الشريف للمدينة يزوِّجها أبيها أحب الناس إلى قلبه فتى الفتيان "علي" .. وهل يليق بسليلة البيت النبوي إلا أن تفوز بفتى نبوي تربي في ذات البيت، فشربا معًا من نمره المغداق في كنف محمد – صلى الله عليه وسلم – وحنو الطاهرة الراحلة خديجة بنت خويلد – رضيً الله عنها – ليكون كل مهرها درع علي الحطمية الثقيلة العريضة التي كان يحارب بها، وهي في الأصل هدية من والد العروس الذي باعه – صلى الله عليه وسلم – بأربعة وثمانين درهمًا، أخذها النبي – صلى الله عليه وسلم – وأعطاها بالل، وقال: "اجعلوا ثلثيها في الطيب، وثلث في المتاع"، كم تساوى تلكم الدريهمات اليسيرة أمام هذا النسب الشريف، كم تساوى فلذة كبد رسولنا وسيدة نساء العالمين، وعصارة التربية العالمية في أطهر بيت على وجه البسيطة؟!

انتقلت فاطمة من بيت النبوة إلى بيت علي الذي أسكنها بيت أمه، وكانت دارها بعيدة عن بيت الرسول – صلى الله عليه وسلم – الذي لم يتحمل بعدها عنه وهو الذي كان – صلى الله عليه وسلم – ينهض إذا دخلت عليه ويقوم بتقبيل رأسها ويدها، ويجلسها في مجلسه، كما كانت – رضى الله عنها – إذا دخل عليها – صلى الله عليه وسلم – قامت إليه وأخذت بيده وقبلته وأجلسته في مجلسها، كما كانت عادته – صلى الله عليه وسلم – كلما قدم من سفر أن يبدأ بالمسجد، فيصلى ركعتين، ثم يذهب لفاطمة، ثم يأتي بيوت أزواجه، بل لا ينام حتى يُقبِّل عُرْض وجهها، وبين عَينيها. لكل هذه الحميمية بين الأب وابنته الوحيدة الباقية جاءها النبيُّ – صلى الله عليه وسلم –، قال: "إين أريد أن أُحوِّلك إليَّ"، فقالت لرسول الله: "فكلّم حارثة بن النعمان أن يتحوَّل – ينتقل من مرّله – وأكون إلى جوارك"، وكان حارثة كلما تزوَّج رسول الله – صلى الله عليه وسلم – تحوَّل له حارثة عن مرّل بعد مرّل، حتى صارت منازل حارثـة





كلها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لها: "يا بُنيَّة، قد تحوَّل حارثة عنا حتى استَحْيَيتُ مما يتحوَّل لنا عن منازله"، فبلغ ذلك حارثة، فتحوَّل وجاء إلى النبي، فقال: يا رسول الله، إنه بلَغني أنك تريد أن تُحوِّل فاطمة إليك، وهذه منازلي، وهي أسقبُ [أقرب] بيوت بني النجار بك، وإنما أنا ومالي لله ولرسوله، والله يا رسول، لَلَّذِي تأخذه مني أحبُّ إليَّ من الذي تدع، فقال له الرسول: "صدقت، بارك الله عليك"، فحوَّل رسول الله إلى بيت حارثة.

شاءت إرادة الله تعالى أن يمد في عمر فاطمة الشبيهة بأبيها الحبيبة إلى فؤاده، حتى كان منها – رضي ّ الله عنها دون إخوتها – النسل المتصل برسول الله – صلى الله عليه وسلم – وهي من أعظم المناسبات التي أدخلت فيها الزهراء الفرحة على أبيها حين كان ينادي الحسن والحسين: يابَنى، وكانا يدعوانه: يا أبت.

وعلى قدر المزية التي حظيت بها من طول الصحبة بالوالد العظيم صاحب الخلق العظيم، على قدر الألم الذي أله كها وأجهدها وروعها – وحدها – دون كل أخوها؛ إذ خصها الله بأن مد في عمرها لتشهد رحيل أعز وأعظم الناس قاطبة الأب الحايي والبقية الباقية لها بعد موت الأم والأخوة والأخوات. فزهدت في الابتسام ولقاء الناس بعده إذ ليس بعده عندها إلا أن يحين دورها في الرحيل لتلحق به – صلى الله عليه وسلم – وهو الذي بشرها بهذا حين أسراً إليها – رضي الله عنها – بخبر انتقاله إلى الرفيق الأعلى صراحة ومشافهة دون غيرها، ثم أسراً إليها ثانية بعد حُزها على سماع خبر فراقه، بألها ستكون أول أهله لحوقًا به، فسررت بدلك؛ حيث قالت: فلما رأى جزعي، سارين الثانية، فقال: "يا فاطمة، أما ترضين أن تكوين سيدة نساء المؤمنين، أو سيدة نساء هذه الأمة؟"(4)، وفي رواية: "فأخبرين أين أول مَن يتبعه من أهله، فضحِكت"(5).





أحست – رضى الله عنها – ببوادر الرحيل تزحف على دارها، وما تبقى لها سوى أن ترتب حياة أولادها من بعدها، وكذلك حياة حبيب العمر، وابين العيم حيث رأت أن توصيه، فقالت: "يا ابن عم، إنه قد نُعيتُ إلى نفسي، وإنني لا أرى حالي إلا لاحقة بأبي سياعة بعيد ساعة، وأنا أوصيك بأشياء في قلبي"، فقال علي: "أوصيني بما أحببت يا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم"، فجلس عند رأسها وأخرج من كان في البيت. فقالت رضي الله عنها : "يا ابن العم ما عهدتني كاذبة ولا خائفة، ولا خالفتك منذ عاشرتني"، فقال رضي الله عنه : "معاذ الله ! أنت أعلم بالله تعالى، وأبر وأتقى وأكرم وأشد خوفاً من الله تعالى، وقد عز علي مفارقتك وفقدك إلا أنه أمر لابد منه، والله لقد جددت علي مصيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجل فقدك، فإنا لله وإنا إليه راجعون"... ثم أوصته رضى الله عنها بثلاث :

\_ أولا: أن يتزوج بأمامة بنت العاص بن الربيع، وبنت أختها زينب رضي الله عنها. وفي اختيارها لأمامة – رضي الله عنها – قالت : (ألها تكون لولدي مثلي في حنوبي ورؤومتي. وأمامة هي التي روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحملها في الصلاة).

\_ ثانيا: أن يتخذ لها نعشا وصفته له، وكانت التي أشارت عليها بهذا النعش أسماء بنت عميس رضي الله عنها، وذلك لشدة حياءها – رضي الله عنها – فقد استقبحت أن تحمل على الآلة الخشبية ويطرح عيها الثوب فيصفها، ووصفه أن يأتي بسرير ثم بجرائد تشد على قوائمه، ثم يغطى بثوب ...

\_ ثالثا: أن تدفن ليلاً بالبقيع.

ولقد روى الإمام الذهبي قصة وفاها في السيرعن أم جعفر: "أن فاطمة قالت لأسماء بنت عميس: إين أستقبح ما يُصنع بالنساء، يُطرح على المرأة الثوب فيصفها. قالت: يا ابنة رسول الله، ألا أريك شيئًا رأيته بالحبشة؟ فدعت بجرائد رطبة فحنَتْها، ثم طرحت عليها ثوبًا، فقالت فاطمة: ما أحسن هذا وأجمله، إذا مت فغسليني أنت وعلى، ولا يدخلن أحد علىً... فكانت



- رضى الله عنها هي أول من غُطى نعشها في الإسلام على تلك الصفة كما قال ابن عبد البر... وأما أمرها أن لا يصلي عليها أبوبكر وعمر - رضي الله عنهما - ولا أن يتوليا دفنها، فهذا محض كذب وافتراء.

إنها فاطمة .. الزهراء.. سيدة نساء العالمين في زمانها، والبضعة النبوية، والجهة المصطفوية، بنت سيد الخلق رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أبي القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشية الهاشمية أم الحسنين رضى الله عنها وعنهما.

بعد وفاة أبيها بستة أشهر في ليلة الثلاثاء لثلاث خلون من رمضان سنة إحدى عشرة، لحقت به فدُفنَت - رضى الله عنها - ليلاً كما أوصت بعد أن صلى عليها علي بن أبي طالب ونزل في قبرها والعباس والفضل بن العباس رضى الله عنهم أجمعين ـ





## نساء في حياة الرسول # - هامش الفصل السابع السيد إبراهيم

(1) (سورة الشعراء:214).

(2)رواه البخاري (2753)، ومسلم (216).

(3)صحيح مسلم، (1688).

(4)البخاري برقم (4433، 4434)، ومسلم برقم (2451)، واللفظ لمسلم.

(5)البخاري برقْم (4433، 4434)، ومسلم (2451).











لم تكن تعلم ولا جال بخاطرها يومًا أن تكون زوجًا للرسول – صلى الله عليه وسلم – فقد كانت في هذه الأثناء متزوجة من الصحابي السكران بن عمرو الذي روت له رؤياها الأولى التي فيها كأن النبي – صلى الله عليه وسلم – قد أقبل ماشيًا حتى وطيء عنقها، فقال زوجها لها: "وَأَبِيكَ لَئِنْ صَدَقَتْ رُؤْيَاكِ لأَمُوتَنَّ وَلَيَتَزَوَّجَنَّكِ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: وَجُحْرًا وَسِتْرًا". وهذا قول منها فيه من الموالاة لزوجها في حضوره، ففي الأمر رجولة وليس دين، فموالاتما للرسول ظاهرها وباطنها من حيث هو رسول لا مراء فيها، أما داخل البيت فالحرة لا تتمنى إلا زوجها، ولم تكد تأتي ليلةً أخرى حتى رأت ثانيةً أَنَّ قَمَرًا الْقَضَّ عَلَيْهَا مِن السَّمَاء وَهِيَ مُضْطَجِعَةً، فَأَخْبَرَتْ بنقائها زَوْجَهَا، فَقَالَ لها: "وَأَبِيكِ لَئِنْ صَدَقَتْ رُؤْيَاكِ لَمْ أَلْبَتْ اللهَ يَسَيرًا حَتَّى أَمُوتَ وَتَتَزَوَّجِينَ مِنْ بَعْدِي".

إلها الصحابية الجليلة، والسيدة النبيلة سودة بنت زمعة، ذات المكانة المرموقة في مجتمع نساء قريش، فهي عامرية قرشية من قبيلة النبي – صلى الله عليه وسلم –، تزوجت ابن عمها السكران بن عمرو(1)، فأسلما ثم هاجرا معًا في الهجرة الثانية إلى الجبشة، وأقاما فيها دهرًا من الزمن هربًا من أذى المشركين وامتثالاً للأمر الصادر من الرسول – صلى الله عليه وسلم –، ثم عادا مع من عاد من المهاجرين إلى أرض الوطن مكة بعد أن أنجبا ستة صبية، ولم يلبث أن يموت زوجها الصحابي المهاجر بعد وقت قصير من داء ألم به، لتحيا بعده أرملة وحيدة ذات عيال في بلد مازالت تعج بأذى طواغيت الكفر، واضطهاد أهل الإيمان، فتصبر محتسبة لله تعالى ما ألم بها، معتصمة به – سبحانه – و بإيمانها به من فتنة قريبة تحيط بها من والدها القابض على كفره بقوة، وأخوها عبد الله بن زمعة الباقي على دين آبائه، ومن شدة حاجتها لمن يعينها على أمرها ومطالب أولادها.

سكن الحزن البيت النبوي بعد فراق الزوج الحنون، والأم الرؤوم، خديجة – رضي الله عنها – ليجتمع على الرسول – صلى الله عليه وسلم – عبّ فوق عبء، فأما عبء الدعوة فكان قد أفرغ له وقته وجهده لأنه كانت هناك من تخفف عنه ما يقاسي في سبيل ذلك، وكانت تتحمل عنه عبء الأسرة من بيت وتسيير تجاراتها لتفرغه لما هو فيه، أما الآن فقد كان عليه أن





يقوم بشئون بيته الذى ضم بنتيه أم كلثوم وفاطمة، ومهام الدعوة التي تلتهم أعظم جهده ووقته.

والوقائع تشهد بأن الرسول – صلى الله عليه وسلم – ما جال بخاطره أمر الزواج أبدًا فلا عرضه على أحد، ولا عرضه عليه أحد، بل كان الصحابة – رضي الله عنهم – يطالعون حاله، ويعلمون كم يقاسي، ويتمنون لو افتدوه بأرواحهم لو كان في هذا ما يخفف عنه ما هو فيه، غير ألهم يعلمون أيضًا أن خديجة كانت لها المكانة العظمى في قلبه وحياته كما هي في قلوهم، فمن ذا الذي سيغامر إذن ويقترح بل ويطرح الحلول على رجل في غمرة أحزانه، لم يبحر قاربه بعيدًا عن شاطيء ذكرياته مع امرأة عاشها وعايشته قرابة الربع قرن؟!.. كما ألها ليست كأي امرأة إذ ليس هناك في قريش كلها من يماثلها من النساء.. فمن يختارون؟!

تطوعت لهذه المهمة الصحابية الجليلة خولة بنت حكيم زوج الصحابي الجليل عثمان بن مظعون التي استجمعت شجاعتها في وضع لهاية لهذا الموقف العسير، فاستأذنت في الدخول عليه – صلى الله عليه وسلم – فقالت: يا رسول الله كأي أراك قد دخلتك خلة لفقد خديجة، فقال: "أجل، كانت أم العيال وربة البيت". كان هذا مدخلاً استهلاليًا يأتي كمقدمة للخوض في صلب الموضوع الأهم، وهذا الاستهلال لا تفلح فيه غير النساء، ولهذا فقد أتت بمفاجأها من باب طرق الحديد وهو ساخن حين قالت: أفلا أخطب عليك؟ وفي رواية: ألا تزوَّج؟ ؟ قال: "بلي، فإنكن معشر النساء أرفق بذلك". فخطبت عليه سودة بنت زمعة.

تذكرنا عبارة خولة : "ألا تزوَّج؟" بعبارة مبعوثة خديجة نَفِيسَة بنت مُنْيَة لرسول الله – صلى الله عليه وسلم – وهو في مطالع الشباب: "ما يمنعك أن تزوَّج؟"، نفس الدلالة واحدة: أن الرسول في شبابه وفي شيخوخته لم يكن له – صلى الله عليه وسلم – ذلك النهم الجنسي الذي يلصقه به أصحاب العقول المريضة، والأقلام المغرضة، ولا ننكر عليه الميل الغريزي شأنه في هذا شأن الرجال، وشأن البشر، غير أنه في شبابه امتنع أولاً، بينما هنا وافق سريعًا لاختلاف الموقفين؛ إذ كان في الأول شاب لا





عائلة حوله، ولا دعوة مكلف بتبليغها، بينما في موقفه الأخير عنده عائلة رحلت الأم وخلفت وراءها بنتين تحتاجان الرعاية، ودعوة إلى الله في مرحلة التأسيس وتحتاج التفرغ الأكبر في بث قيمها ومفاهيمها في قلوب كالجلاميد، وفتن ودسائس حولة تحاك له ولمن تبعه تتطلب منه التيقظ والحيطة والحذر.. فكان الزواج هو الحل المثالي لما هو فيه، فوافق عليه.

لا نكاد نذكر سودة حتى نذكر في التو عائشة – رضى الله عنهما ب فقد عرضتها خولة على الرسول – صلى الله عليه وسلم – فخطبها وأجّل الدخول عليها لعدة سنوات ريثما تكبر، بيد أن خولة ما أن سمعت الموافقة من الرسول – صلى الله عليه وسلم – حتى خرجت مسرعة لتبشر بها صديقتها سودة قائلة : ماذا أدخل الله عز وجل عليك من الخير والبركة؟ قالت: ما ذاك؟، قالت: أرسلني رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أخطبك عليه، قالت: وددت ذلك.

تزوجت سودة برسول الله – صلى الله عليه وسلم – وسواء أكان أبوها هو الذي زوّجها أو الذي زوّجها ابن عمها الصحابي حاطب بن عمرو الذي كان من أوائل المهاجرين إلى الحبشة، وذلك بناءً على طلبه – صلى الله عليه وسلم – حين جاء يخطبها، فقالت له: أمري إليك، فقال لها : "مُري رجلاً من قومك يزوجك".

شاء الله أن يتحقق لسودة مارأت في مناميها، ليكون زواجها من رسوله – صلى الله عليه وسلم – نعمة ومنةً من الله عليها وتكريمًا لها جزاء ما عانت من الهجرة والتغريب، وفقد الزوج، وأذى الأهل ومشركي مكة، وجزاء إيمالها الصادق بالله ورسوله، كما كان هذا الزواج الشاهد الأكبر على أن هذا الرسول – صلى الله عليه وسلم – أبعد ما يكون عن التمتع بملذات الحياة الدنيا كشأن كل البشر، طمعًا منه فيما عند الله.. ذلك أنه – صلى الله عليه وسلم – وإن عاش زمنًا طويلاً مع من





تكبره بسنوات وسنوات، ثم رحلت، فلم لما سنحت له الفرصة يرضى بالعيش مرة أخرى مع من تكبره سنًا وإن يكن شحسة أعوام، ويا ليتها أكبر بدون عيال ولكنها أمرأة مُصبية معيلة لها شحسة صبية أو ستة (2)، وقد يقبل بهذا لو ثقّل جمالها كِفَة الاختيار، ولكنها أيضًا غير باهرة الجمال؟! .. أما كان له أن يرفض عرض خولة من بادىء الأمر، متعللاً بأي علة مناسبة، وستقبلها خولة؟! .. ومن ثم يسعى إلى الزواج من شابة صغيرة ترد عليه مافات من عمره ولا غضاضة عليه.. وهل نضب معين قريش من النسوة الشابات النواهد الأبكار؟! .. أهذا مسلك يسلكه الرجل المولع بالنساء؟!

والواقع يشهد أن السيدة سودة كانت عاقلة حصيفة لبيبة، يبدو هذا في موقفها المتوازن بين شرف الاصطفاء لها بأن تكون زوجًا لرسول الله – صلى الله عليه وسلم – وبين كولها ذات عيال، وتخشى أن يتسبب هذا في تفويت فرص الراحة والمودة والمسكن الذي يجب أن يسود البيت النبوي، فتتمهل قليلاً، ليفاتحها – صلى الله عليه وسلم – في هذا مستفسرًا: "ما يمنعك مني؟"، قالت: والله يا رسول الله، ما يمنعني منك أن لا تكون أحب البرية إليّ، ولكن أُكرِّمُك أن يضعوا هؤلاء عند رأسك بكرة وعشية، قال: "فهل منعك شيء غير ذلك؟"، قالت: لا والله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يَرْحَمُكِ الله، إنّ خَيْرَ نِسَاء رَكِبْنَ أَعْجَازَ الْإبلِ صَالِحُ نِسَاء قُرَيْشٍ، أَحْنَاهُ عليه وسلم: "يَرْحَمُكِ الله، إنّ خَيْرَ نِسَاء رَكِبْنَ أَعْجَازَ الْإبلِ صَالِحُ نِسَاء قُرَيْشٍ، أَحْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِي صِغَوِ، وَأَرْعَاهُ عَلَى بَعْلِ بِذَاتِ يَدٍ"(3)، فهدأت نفسها.

كانت سودة تعلم من الوهلة الأولى أن مقارنتها بخديجة – رضي الله عنهما – سابقتها في فراش زوجية الرسول – صلى الله عليه وسلم – ليست في صالحها تمامًا، لذا فلا داعي إذن أن تشغل بالها بمن سيقارنون، ويتفاجئون، ويتساءلون، حسبها ألها صارت أمًا للمؤمنين، والزوجة التي اختارها – صلى الله عليه وسلم – لتكون خلفًا لخديجة – رضي الله عنهما –، وحسبها ألها اليوم في ذات الدار التي سكنتها خديجة،





وألها ستكون الأم الحانية، الراعية لبنات النبي وخديجة، فحسمت القضية لصالحها فأراحت واستراحت؛ إذعلمت في قرارة نفسها ألها لن تملأ ذاك الفراغ الهائل الذي تركته خديجة في حياة النبي – صلى الله عليه وسلم –، ولمّا كانت – رضيّ الله عنها – ذكية، لماحة، عفوية الطباع، ضاحكة السن، خفيفة الدم، أدركت من فورها ما هو الدور الذي تستطيع أن تضطلع به في البيت النبوي.

مثلما عاشت خديجة سنوات عمرها لا يشاركها في زوجها امرأة أخرى، منح الله سودة مثل هذا الشرف وإن لم يكن بنفس طول مدة خديجة؛ إذ عاشت في كنف النبى – صلى الله عليه وسلم – نحوًا من أربع سنين حتى دخل بعائشة في المدينة لا تشاركها فيه أخرى، وهي ماتميزت به وسابقتها السيدة خديجة عن سائر نساء النبي، وكأنما أراد الله تعويضها عما ينتظرها عندما ستتقدم في السن، وورود عائشة ثم حفصة عليها وهما شابتان صغيرتان عنها بكثير، الأمر الذي سيدفعها لئن تضحي بليلتها في سبيل البقاء بجوار الرسول – صلى الله عليه وسلم – عساها تختم حياها زوجة له.

لم يكن يصلح بعد خديجة للعيش مع رسول الله سوى سودة؛ فقد كانت امرأة كبيرة وواعية، رزان، مؤمنة، ومن فواضل نساء عصرها، ولهذا فلم تكن أمًا لبنتيه وحسب بـل أيضًا أمًا لزوجتيه الصغيرتين، وتكاد أن تكون أمًا له أيضًا؛ فلم تكدر للرسول – صلى الله عليه وسلم صفو عيشه، إذ كانت حريصة أن ترضيه كلما وجدت إلى ذلك سبيلاً، فقد كانت – رضي الله عنها – تحبه حبًا جمًا، وكانت إحدى أحب زوجاته إلى قلبه، لصلاحها وتقواها، ومسيرة إيماها، ولعلمه بسعيها لإدخال السرورعلى قلبه بما تختاره من كلمات تشيع في أرجاء نفسه البهجة، حتى لمّا فطنت إلى أن مشيتها تضحكه – صلى الله عليه وسلم – وذلك من اكتناز جسمها، كانت تتعمد المشي أمامه لتضحكه أكثروأكثر، إذ كان يسرها سروره.

لحرصها الشديد على إسعاده – صلى الله عليه وسلم – لم تفتعل المشاكل من غيرة بعـــد اقترانه بعائشة، بل عاش بينهما في مودةٍ خلقاها حوله كزوجتين صالحتين على الرغم من فـــرق



العمر الكبير بينهما.. تتبدى هذه المودة فيما ترويه عائشة : دَخَلَتُ عَلَيَّ سَوْدَةُ بِنْتَ رَمْعَة فَجَلَسَتْ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنِي وَبَيْنَهَا وَقَدْ صَنَعْتُ حَرِيرَةً فَجِئْتُ بِهَا، فَقُلْتُ: كُلِي، فَقَالَتْ: مَا أَنَا بِذَائِقَتِهَا، قَالَتْ: قُلْتُ: وَاللَّهِ لَتَأْكُلِينَ مِنْهَا، أَوْ أُلطِّجَنَّ مِنْهَا بُوجْهِكِ، قَالَتْ: مَا أَنَا بِذَائِقَتِهَا فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ لَتَأْكُلِينَ مِنْهَا، أَوْ أُلطِّجَنَّ مِنْهَا بُوجُهِكِ، قَالَتْ: مَا أَنَا بِذَائِقَتِهَا فَتَنَاوَلْتُ مِنْهَا شَيْئًا فَمَسَحَتْ بِهِ وَجْهِي، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ يَضْحَكُ، وَهُو بَيْنِي وَبَيْنَهَا فَمَسَحَ بِهِ وَجْهِي، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْفِضُ عَنْهَا بِمَرِّ وَهُو بَيْنِي وَسَلَّمَ يَحْفِضُ عَنْهَا بِمَرِّ وَهُو بَيْنِي وَسَلَّمَ يَحْفِضُ عَنْهَا بِمَرِّ وَهُو بَيْنِي وَسَلَّمَ يَحْفِضُ عَنْهَا بِمَرِّ وَهُو بَيْنَهَا فَمَسَحَ بِهِ وَجْهِي فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْفِضُ عَنْهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْفَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْفِضُ عَنْهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْفِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْفَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْفَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْفِي فَاعَعْلُ مِنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْفَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْفَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْعَتَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْعَتَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا عَلَيْهُ وَلَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ الْمَالِكُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْه

ولم تكن – رضى الله عنها – تقبل المزاح من عائشة فقط بل ومن حفصة أيضًا، وقد علمتا عن سودة مقدار إيمالها، وورعها، وتقواها، ومخافة أن يظهر الدجال الذى حذر منه الرسول – صلى الله عليه وسلم – المؤمنين، فأخبراها بأن الدجال قد خرج، فما كان من سودة إلا أن اختبأت في بيت كانوا يوقدون فيه، واستضحكتا، وجاء رسول الله فقال: "ما شأنكما؟"، فأخبرتاه بما كان من أمر سودة، فذهب إليها وما أن رأته – صلى الله عليه وسلم، حتى سألته مستفسرة : يا رسول الله، أخرج الدجال؟، فقال: "لا، وكأنْ قد خرج " فاطمأتت وخرجت من البيت، وجعلت تنفض عنها بيض العنكبوت.

أكرم الله السيدة سودة بنت زمعة بالإسلام فالهجرة مع زوجها الأول السكران إلى الحبشة كمؤمنة من المؤمنات فلُقبت بالمهاجرة أرملة المهاجر، ثم أتم الله – عز وجل – عليها فائق كرمه حين أصطفاها من بين نساء المسلمين لتكون زوجًا لخاتم النبيين – صلى الله عليها وسلم – فتحظى بلقب أم المؤمنين، وتهاجر إلى المدينة بهذا اللقب ويستقبلها – صلى الله عليه وسلم – في بيتها الذي بناه لها، لتنال شرف الهجرتين، وتكون أم المؤمنين الأولى بالمدينة المنورة، ويصبح لقبها سودة أم المؤمنين المهاجرة وثاني أزواج سيد العالمين صلى الله عليه وسلم.





ظلت السيدة سودة تحمد الله كثيرًا على كل هذه النعم التي تفضّل بها عليها، ولهـذا لمـا تقدم بها السن وكانت تعلم في حنايا نفسها أن الرسول – صلى الله عليه وسلم – إنما تلطّف بها وبحالها حين اختارها زوجًا له، وما كانت تريد أن تخرج من هذه المعية، كما كانت تعلم أيضًا أن الرسول – صلى الله عليه وسلم – عادلاً، ويحب أن يقيم شرع الله في بيته وبين أزواجه، أليس هو القائل صلى الله عليه وسلم: "من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما، جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط" وما كان من خلقه – صلى الله عليه وسلم – أن يأمر أمته بأمر ولا يلتزم به إلا ما كان من خصوصياته، يشهد بعدله قول عائشة ألها :"كَانَ رَسُولُ اللهِ – صلى الله عليه وسلم – كان من خصوصياته، يشهد بعدله قول عائشة ألها :"كَانَ رَسُولُ اللهِ – صلى الله عليه وسلم – في الْقَسْمِ مِنْ مُكْفِه عِنْدَنَا، وكَانَ قَلَّ يَوْمٌ إلَّا وَهُو يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا فَيَدُنُو مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ غَيْر مَسيسٍ حَتَّى يَبْلُغَ إِلَى الَّتِي هُو يَوْمُها فَيَبِتَ عِنْكَاسًا. فخشيت في الله عليه وسلم – فصارحتُه بما في نفسها لكي تحمل من فوق كاهله سودة أن يطلقها – صلى الله عليه وسلم – فصارحتُه بما في نفسها لكي تحمل من فوق كاهله مخافة ومظنة التقصير في حقها : "يارسول الله، لا تطلقني وأمسكني واجعل يـومي لعائشـة"، وذلك لغرض نبيل أخروي، من حقها أن تتمسك به: "أود أن أحشر في زمرة أزواجك".

أحبتها عائشة، واحترمتها وتمنت أن تكون مثلها: "مَا رَأَيْتُ امْسَرَأَةً أَحَسِبٌ إِلَىيِّ أَنْ أَكُونَ فِي مِسْلَاخِهَا [صبرها وهديها وصلاحها] مِنْ سَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ مِنْ امْرَأَةٍ فِيهَا حِسَدّةٌ"، وقصدت عائشة من الحدة: قوة النفس وجودة القريحة، ولم ترد عائشة عيب سودة بذلك بسل وصفتها.

حج رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بنسائه عام حجة الوداع، ثم قال: "هذه الحجة ثم ظهور الحصر"، أي الجلوس في البيوت، وكان كل نساء النبي – صلى الله عليه وسلم – يَحْجُجْنَ إلا سودة بنت زمعة، وزينب بنت جحش، ولا يقدح في هذا أن عائشة خالفت أمر الرسول – صلى الله عليه وسلم – ولم تكن بصنيعها هذا أقل وفاءً من سودة وزينب – عليهن جميعهن رضوان الله تعالى – ولكن الْعُذْر عَنْ عَائِشَة أَنَّهَا تَأُوَّلَتْ الْحَدِيثِ الْمَذْكُور كَمَا تَأُوَّلَ فَيْر قِلْكَ الْحَدِيثِ الْمَذْكُور كَمَا تَأُوَّلَ فَيْرهَا مِنْ صَوَاحِبَاهَا عَلَى أَنَّ الْمُرَاد بِذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَجِب عَلَيْهِنَّ غَيْر قِلْكَ الْحَجَّة، وَتَأَيَّدَ ذَلِكَ غَيْرهَا مِنْ صَوَاحِبَاهَا عَلَى أَنَّ الْمُرَاد بِذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَجِب عَلَيْهِنَّ غَيْر قِلْكَ الْحَجَّة، وَتَأَيَّدَ ذَلِكَ





عِنْدهَا بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَكِنَّ أَفْضَل الْجِهَاد الْحَجِّ وَالْعُمْرَة"، وَكَانَّ عُمَر - رَضِيَ اللَّه عَنْهُ - مُتَوَقِّفًا فِي تفسير ذَلِكَ ثُمَّ ظَهَرَ لَهُ الْجَوَازَ فَأَذِنَ لَهُنَّ، وَتَبِعَهُ عَلَى ذَلِكَ الصَّحَابَة مِنْ غَيْر نَكِير.

كان إعراض سودة عن الخروج من بيتها، امتثالاً ووفاءً وتأول منها يدل على مدى حزلها على وفاته – صلى الله عليه وسلم – فلم تزل كذلك حتى توفيت – رضي الله عنها – في آخر زمن عمر بن الخطاب، ويقال إلها توفيت بالمدينة المنورة في شوال سنة أربعة وخمسون، وفي خلافة معاوية.

## نساء في حياة الرسول ﷺ – هامش الفصل الثامن السيد إبراهيم

(1) السكران بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر ابن لؤي، وهو أخو سهيل بن عمرو وسليط بن عمرو وحاطب بن عمرو وهم يلتقون في النسب مع النبي صلى الله عليه وسلم عند لؤي بن غالب، كذا قال ابن عبد البر في الاستيعاب، وابن سعد في الطبقات، وابن حجر في الإصابة. وهو من مهاجرة الحبشة، هاجر إليها ومعه امرأته سودة بنت زمعة، وتوفي هناك، قاله موسى بن عقبة وأبو معشر، والزبير. وقال ابن إسحاق والواقدي: رجع السكران إلى مكة فمات بما قبل الهجرة إلى المدينة. وهو الأصح والأرجح عند البلاذري وغيره .. وهو ما أخذنا به خلافًا لمن قال أنه تنصر ومات بالحبشة – المؤلف —

- (2) قال الأرناؤوط: ولم نقف على تراجم أبناء سودة ولا على أسمائهم.
- (3) مسند الإمام أحمد، رقم الحديث (2817)، والطبراني في الكبير. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (2523).











مثلما رأت السيدة سودة بنت زمعة رسول الله في منامها قبل زواجها منه – صلى الله عليه وسلم – وكانت الرؤيا بشارة لها باقترالها منه، رأى رسول الله – صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة ثلاث ليال، عاشت هذه الرؤى حبيسة صدره لم يحدث عنها أحد حتى صديقه أبا بكر والد الفتاة، ولكنه صارح عائشة نفسها بعدها بعدة سنوات، بعد أن أصبحت الرؤيا واقعًا؛ فقال لها صلى الله عليه وسلم: "أُريتُكِ فِي الْمَنَامِ ثَلاَثَ لَيَالٍ جَاءَنِي بِكِ الْمَلَكُ فِي سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيرٍ فَيَقُولُ هَذِهِ امْرَأَتُكَ . فَأَكْشِفُ عَنْ وَجْهِكِ فَإِذَا أَنْتِ هِي فَأَقُولُ إِنْ يَكُ هَذَا مِنْ عِنْدِ الله يُمْضِهِ".

لم يخبر الرسول - صلى الله عليها وسلم - عائشة بأنه رأها بل أريها، وهذا لقطع الطريق على من يتصورون أنه - ربما - رأها يقظة فتمناها، فظهرت له في منامه، وتكمن دلالة "أريها" في أن الملك أتى بها في سَرَقَة [قطعة جيدة من الحرير] لم تكن ظاهرة للرسول - صلى الله عليها وسلم - وإنما أخبره الملك بأن تلك التي يلفها الحرير ستكون زوجًا لك، ولم يعرف الرسول من هي حتى كشف بيده عن وجهها "فَإِذَا أَنْتِ هِيَ" والخطاب لعائشة، وأما قوله صلى الله عليه من هي حتى كشف بيده عن وجهها "فَإِذَا أَنْتِ هِيَ" والخطاب لعائشة، وأما قوله صلى الله عليه وسلم: "إِنْ يَكُ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يُمْضِهِ" أي: إن كان ربنا قدر ذلك فسيكون ما قدر سسبحانه وتعالى، وهذا ليس شكًا منه صلى الله عليه وسلم، وقد فسر هذا القول أبلغ تفسير الْقَاضِي عياض حين قَالَ : "إِنْ كَانَتْ هَذِهِ الرُّوْيَّا قَبْلَ النُّبُوَّةِ، وَقِيلَ تَعْدِيرٍ وَقَلْهم صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم مِنْ الْأَصْعُاث فَمَعْنَاها إِنْ كَانَتْ رُوْيًا حَقَّ إِنْ كَانَتْ بُعْدَ النَّبُوَّة فَلَها ثَلَاثَةُ مَعَانٍ: أَحَدُهُ فِي اللهُ يَعْد وَقَلْهم وَلَيْ الله عَلَيْه وَسَلَّم وَيْنَجُرُهُ، فَالشَّكُ عَائِدٌ إِلَى النَّه رُوْيًا عَلَى ظَاهِرِهَا لَا تَحْتَاجُ إِلَى تَعْيرٍ وَتَفْسِيرٍ فَسَيُمْضِيهِ الله تَعَالَى وَجُهِها وَظَاهِرِهَا لَا تَحْتَاجُ إِلَى تَعْيرٍ وَقَفْسِيرٍ فَسَيُمْضِيهِ الله تَعَالَى النُّائِي يُمْضِها الله، فَالشَّكُ تَاها زَوْجُتُهُ فِي اللهُيْكَ التَّحْقِيق، وَأَتَى بِصُورَةِ الشَّكَ كَمَا قَالَ: أَأَلْتِ فِي الْجُنَّة. النَّالِثُ مَا مُعْنَهُمْ مَنْ عَنْ الْمُلَاقَة يُسَمُّونَهُ تَجَاهُل الْعارِف، وَسَمَّهُ بَعْضُهُمْ مَنْ جَاهُمُ الْمَاعَة يُسَمُّونَهُ تَجَاهُل الْعارِف، وَسَمَّاهُ بَعْضُهُمْ مَنْ جَاهُ الشَّكَ بَالْيَقِينِ"(1).





دخلت عائشة حياة الرسول – صلى الله عليه وسلم – بعد وفاة السيدة خديجة، وذلك عندما فاتحته خولة بنت حكيم امرأةعثمان بن مظعون قائلة: يا رسول الله ألا تـزوج؟، قـال: "من؟"، قالت: إن شئت بكرًا وإن شئت ثيبًا، قال: "فمن البكر؟"، قالت: ابنة أحب خلق الله عز وجل إليك عائشة بنت أبي بكر.

أذِن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لخولة أن تبدأ مشاورات زواجه من الثيب وقد كانت سودة بنت زمعة، والبكر عائشة وهى موضع حديثنا فدخلت خولة بيت أبي بكر فقالت: يا أم رومان ماذا أدخل الله عز وجل عليكم من الخير والبركة؟، قالت: وما ذاك؟، قالت: أرسلني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخطب عليه عائشة ، قالت: انتظري أبا بكر حتى يأتي، فجاء أبو بكر فقالت: يا أبا بكر ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة؟، قالت: أرسلني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخطب عليه عائشة ، قال: وهل تصلح له إنما هي ابنة أخيه؟!، فرجعت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرت له ذلك، قال: "ارجعي إليه فقولي له أنا أخوك وأنت أخي في الإسلام وابنتك تصلح لي"، فرجعت فذكرت ذكرها على ابنه فوالله ما وعد موعدًا قط فأخلفه لأبي بكر، فدخل أبو بكر على مطعم بن عدي قد كان فرجعت وعنده امرأته أم الفتى، فقالت: يَا ابْنَ أَبِي قُحَافَةً! لَعَلَّكَ مُصْبٍ صَاحِبَنَا [تقصد ابنها عدي وعنده امرأته أم الفتى، فقالت: يَا ابْنَ أَبِي قُحَافَةً! لَعَلَّكَ مُصْبٍ صَاحِبَنَا [تقصد ابنها عبر]، مُدْخِلُهُ فِي دِينكَ الَّذِي أَنْتَ عَلَيْهِ إِنْ تَوَوَّجَ إِلَيْك؟!، قال أبو بكر للمطعم بن عدى: جبر]، مُدْخِلُهُ فِي دِينكَ الَّذِي أَنْتَ عَلَيْهِ إِنْ تَرَوَّجَ إِلَيْك؟!، قال أبو بكر للمطعم بن عدى: ماتقول هذه؟!، قال: إلها تقول كذلك، فخرج من عنده وقد أذهب الله عز وجل مَا كَانَ فِسي مَنْ عِدَتِهِ الَّتِي وَعَدَهُ، فرجع فقال لخولة: ادعي لي رسول الله صلى الله عليه وسلم.

كان أبو بكر الصديق المؤمن بالإسلام، والمصدق بما أنزل على رسول الله – صلى الله عليه وسلم – هو نفسه أبو بكر العالم بالأعراف العربية علمه بأنسابها وشعرها، تمامًا مثلما يخبرها الرسول العربي القرشي، ولهذا فلابد أن تراعى تلك التقاليد بأن ينتقل طالب الزواج إلى بيت العروس، أما في غير هذه فقد كان الصديق أول من يلبي نداء النبي – صلى الله عليه وسلم –،





كما كان عليه أن يعود إلى من طلب ابنته من قبل، ولك أن تعلم لو أن مطعمًا أنفذ وعده، لاعتذر الصديق لرسول الله – صلى الله عليه وسلم – الذي كان سيتقبل الأمر بدوره برحابة صدر، وسماحة نفس؛ فهو من أكثر العارفين بعاداهم وتقاليدهم، ومثلما كان قادرًا على الاعتذار في تلك أما كان يستطيع الاعتراض على فارق السن بين ابنته وصديقه، أو أن يعترض على أن النبي كان متزوجاً آنذاك، لكن الصديق لم يعترض لا في هذه ولا في تلك، لأن هذا كان مألوفاً وشائعاً في مجتمعهم وبيئتهم.

والسؤال.. فهل كان أبو بكر فقيرًا أو معوزًا ليزوج ابنته الصغيرة مبكرًا، وممن يكبرها؟! .. الوقائع تشهد بأنه كان تاجرًا محسوبًا من أغنياء مكة المعروفين والمعدودين، بل كان من وجهاء قريش وأشرافهم وأحد رؤسائهم، ذلك أن الشرف في قريش قد انتهى قبل ظهور الإسلام إلى عشرة رهط من عشرة أبطن، وأبو بكر الصديق من بني تيم كان معدودًا من هذا الرهط، إذ آل إليه أمر الديات والمغارم، فكان إذا حمل شيئًا فسأل فيه قريشًا صدقوه، وامضوا حمالة من نهض معه، وإن احتملها غيره خذلوه.

يتبقى إذن أن أبا بكر كان يريد التخلص من بناته مبكرًا بتزويجهن، لكن الواقع والتاريخ يكذّبان هذا الطرح، إذ كانت قبيلة بني تميم من القبائل العربية التي تميزت بحسن معاملتها للمرأة، كما أن بيت الصديق كان من أشد بيوت هذه القبائل محبة للنساء وإكرامهن، وتعليمهن حتى القراءة والكتابة، كما تعلمت عائشة كل هذا في صغرها.

كما يتبقى أن يعلم من لايعلم أن أبا بكر لم يصاهر إلا من هو كفء لمصاهرته، ويليق بابنته، إنه جبير بن مطعم بن عدي، ومن هو مطعم هذا؟ .. إنه مُطعِم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قصي شيخ قريش في زمانه، وسيد من ساداهم، ورئيس بني نوفل في الجاهليّة، وقائدهم في حرب الفجار.

أذن الله لرسوله بالهجرة إلى المدينة فهاجر وأبو بكر وقد تركا عائلاتيهما بمكة، فلما استقرا بالمدينة بعث – صلى الله عليه وسلم – زيد بن حارثة وأبا رافع، بينما بعث أبو بكرعبد الله بن أريقط وقد كتب إلى عبدالله ابنه أن يحمل معه أم رومان وأم أبي بكر وعائشة وأسماء.





نزل آل النبي – صلى الله عليه وسلم – عنده، وهو يومئذ يبني المسجد وبيوته، فأدخل سودة بنت زمعة أحد تلك البيوت، وكان يكون عندها، فقال له أبو بكر: ما يمنعك أن تبنى بأهلك؟.. فبنى بها صلى الله عليه وسلم.

إذن لم يبادر الرسول – صلى الله عليه وسلم – إلى التعجيل بالدخول على عائشة، وإنما الذى طلب هذا أبوها، الذي كان يراها مناسبة وصالحة ومهيأة لأن يبنى بها الرسول صلى الله عليه وسلم.

لم تُتْرَك عائشة طيلة سنوات خطبتها هملاً، بل كانت فترة إعداد لها على قدر طاقتها حـــ تصبح الزوج اللائق للنبى – صلى الله عليه وسلم – كان قدوها ومعلمها آنـــ ذاك والـــ دها المشهود له بأنه أعلم الصحابة بكتاب الله تعالى، وأعرفهم بالسنة المطهرة، النسابة، الفصــيح فى الخطابة، الماهر بتأويل الرؤى.

مثلما ورثت عائشة عن أبي بكر صفاته فى الجمال؛ فقد كان قسيمًا وسيمًا، فكانت – رضيً الله عنها – جميلة، قسيمة، بيضاء البشرة، همراء الشعر، طويلة بعض الشيء، ورثت عنه كذلك، البديهة الحاضرة، والذكاء الحاد، بالإضافة إلى قدرها التى لا تبارى على التحصيل، والذاكرة الجيدة التى أبانت عن نفسها في الإحاطة بكل ما يدور حولها.

تأهلت عائشة بهذا الإعداد، وما جبلت عليه من الطباع، والصفات التي ورثتها لأن تكون الجسل التلميذة النبوية النجيبة في بيت زوجها ومعلمها الأكبر الرسول – صلى الله عليه وسلم – الذي حفظت عنه الكثير والكثير بالتلقي الطاهر المباشر، وشهود نزول الوحي في حجرها المباركة، الأمر الذي أتاح لها بدالة القرب الحياتي والقلبي من النبي – صلى الله عليه وسلم – نقل السنة الفعلية عنه، بل وسؤاله فيما يستشكل عليها فهمه، والاستفسار عما استعجم عليها معرفته، فأضاف لها كل هذا فهم عميق للكتاب الكريم والسنة المطهرة، أكسبها ملكة لا تبارى في النقد، والتأويل، والاستنباط، مما أجلسها هذا بعد وفاته – صلى الله عليه وسلم – مجلس العالمة، المحدثة، الفقيهة، المفسرة، المفتية، المجتهدة، المستنبطة، حتى غدت حجرةا





جامعة للعلوم الإسلامية، تقصدها نساء المؤمنين، كما يقصدها الصحابة الكرام رضوان الله عليها وعليهم جميعًا.

نعم .. كانت أمنا السيدة عائشة – رضى الله عنها – بحق بركة على المسلمين، ولما لا وما نزلت آية التيمم إلا بسبب يتصل بها، وذلك حين أعارتها أختها أسماء قلادة، فضاعت منها، فأرسل رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بعض أصحابه ليبحثوا عنها، فأدركتهم الصلاة ولم يكن عندهم ماء فصلوا بغير وضوء، فلما أتوا إلى النبي – صلى الله عليه وسلم – شكوا إليه ما كان من أمر صلاقم فأنزل الله آية التيمم، فتيمموا، فقال أسيد بن الحضير لعائشة: "جزاكِ الله خيرًا، فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لكِ منه مخرجًا، وجعل للمسلمين فيه بركة"، ودخل أبو بكر عليها كأنه يستسمحها: "إنك لمباركة نزلت فيك رخصة"، بعدما عاتبها سابقًا : "حبست رسول الله – صلى الله عليه وسلم – والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء؟"، وقال ما شاء له أن يقول، وهو يطعن بيده في خاصرتها، ولا يمنعها من التحرك إلا مكان رأس رسول الله – صلى الله عليه وسلم – على فخذها، وما أن بعثوا البعير الذي كانت عليه عاشة حتى وجدوا العقد تحته.

شهدت السيدة خديجة – رضي الله عنها – الفترة التأسيسية للدعوة الإسلامية في مرحلتها المكية، وهيأ الله تعالى لعائشة أن تشهد بواكير الدولة الإسلامية الفتية في مرحلتها التأسيسية بالمدينة، ومثلما كانت خديجة حب الرسول الأكبر في مكة، كانت عائشة حب الرسول الأكبر في المدينة، يشهد لهذا الحب ما رواه عَمْرو بْنِ الْعَاصِ – رضي الله عنه – أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللهُ عَلَى جَيْشِ ذَاتِ السُّلَاسِلِ. قَالَ: فَأَتَيْتُهُ؛ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَلَى النَّاسِ أَحَبُ إِلَيْكَ؟ قَالَ: "عَائِشَةُ"، قُلْتُ: مِنْ الرِّجَالِ؟ قَالَ: "أَبُوهَا" (2).

وهل هناك أبلغ من هذا الحوار الودود الذي دار بين النبي – صلى الله عليه وسلم – وبين زوجه عائشة – رضي الله عنها – التي نقلته لنا حين قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ





وَسَلَّمَ: "إِنِّي لَأَعْلَمُ إِذَا كُنْتِ عَنِّي رَاضِيَةً، وَإِذَا كُنْتِ عَلَيَّ غَضْبَى". قَالَتْ: فَقُلْتُ وَمِنْ أَيْنَ عَلَيْ عَضْبَى تَعْرِفُ ذَلِكَ؟ قَالَ: "أَمَّا إِذَا كُنْتِ عَنِّي رَاضِيَةً؛ فَإِنَّكِ تَقُولِينَ: لَا وَرَبِّ مُحَمَّدٍ، وَإِذَا كُنْتِ غَضْبَى قُلْتُ عَضْبَى قُلْتُ أَجَلْ، وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَهْجُرُ إلَّا اسْمَك(3).

ثم يشهد بهذا أعظم شهادة مارواه ابن عساكر عن السيدة عائشة – رضي الله عنها – أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها: "أما ترضين أن تكوين زوجتي في الدنيا و الآخرة"، قلت: بلى، قال: "فأنتِ زوجتي في الدنيا والآخرة"(3).

ولئن اختار رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ابنته فاطمة – رضي الله عنها – لينقل لها أنه مودعها حيث الرفيق الأعلى، إلا أنه لحبه الكبير لعائشة اختار – صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أَنْ يُمَرَّضَ فِيْ بَيْتِهَا، ليموت بَيْنَ سَحْرِهَا وَنَحْرِهَا، ثم يكون دَفْنُهُ فِيْ بَيْتِهَا بِبُقْعَةٍ هِي أَفْضَل بِقَاعِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "أَيْنَ أَنَا الْيَوْمَ؟ الْأَرْض بِإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ (5)، وقد كان ذلك حين كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "أَيْنَ أَنَا الْيَوْمَ؟ أَيْنَ أَنَا الْيَوْمَ؟ أَيْنَ أَنَا الْيَوْمَ؟ أَيْنَ أَنَا الْيَوْمَ؟

عاشت – رضى الله عنها – بعد انتقال زوجها الحبيب – صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – إلى جوار ربه قريبًا من خمسين سنة، تحفها في رحلتها تلك ذكرياها الجميلة معه التي ما فتئت تتذكرها، وتذكرها عندما يسألها أحدهم أو إحداهن، ومنها، قَالَتْ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ بَدْرِ حَتَّى إِذَا كُتّا بِالأَثِيلِ عِنْد الأَرَاكِ، قَالَت ْ : فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ بَدْرِ حَتَّى إِذَا كُتّا بِالأَثِيلِ عِنْد الأَرَاكِ، قَالَت ْ : فَلَد هَبْتُ لِكَا بِكَا عَنْد بَعْنِي، فَدَخَلْتُ فِي خِلالِ الأَرَاكِ، فَبَيْنَا أَنَا كَذَلِكَ إِذَا نَحْنُ بِشَخْصٍ رَجُلِ يَتَخَلَّلُ الأَرَاكِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَقْبَلَ حَتَّى نَزَلَ عِنْدِي، فَلَمَّا فَرَعْت عَلَيْهِ عَلَى بَعِيرٍ، فَذَهَبْتُ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَقْبَلَ حَتَّى نَزَلَ عِنْدِي، فَلَمَّا فَرَعْت عَلَيْهِ مِنْ حَاجَتِي، قَالَ : "تَعَالَى أُسَابِقُكِ"، فَشَدَدْتُ دِرْعِي عَلَى بَطْنِي، ثُمَّ خَطَطْنَا خَطَّا فَعُجْت عَلَيْهِ فَاسْتَبَقْنَا، فَسَبَقَنِي، فَقَالَ : "قَعَالَيْ أُسَابِقُكِ"، فَشَدَدْتُ دِرْعِي عَلَى بَطْنِي، ثُمَّ خَطَطْنَا خَطَّا فَعُجْت عَلَيْهِ فَاسْتَبَقْنَا، فَسَبَقَنِي، فَقَالَ : "هَاهِ مَكَانُ ذِي الْمَجَازِ". وَكَانَ جَاءَ يَوْمًا وَنَحْنُ بِذِي الْمَجَازِ، وَأَن جَاءَ يَوْمًا وَنَحْنُ بِذِي الْمَجَازِ، وَأَن جَاءَ يَوْمًا وَنَحْنُ بِذِي الْمَجَازِ، وَأَن جَارِيَةٌ قَدْ بَعَثَنِي أَبِي بِشَيْءٍ، فَقَالَ : "أَعْطِنِيهِ"، فَأَبَيْتُ، فَسَعَيْتُ وَسَعَى عَلَى أَثَرِي فَلَمْ يُدْرِكُنِي".

وكيف لها أن تنسى وقوفه – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – على باب حجرتها ليسترها بردائه وهيِّ تنظر من بين أذنه وعاتقه إلى لعب الأحباش يلعبون بالحراب في المسجد(7)، وهم من وفدوا





مسلمين مع جعفر بن أبي طالب من الحبشة آنذاك، وكيف لها أن تنسى فعل الصحابة وهم يتحرون اليوم الذي يكون فيه النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عندها دون سائر الأيّام ليقدّموا هداياهم وعطاياهم، لعلمهم بمكانة عائشة منه.

لم تخلو ذكريات السيدة عائشة من الحن العاصفات، وأشدها محنة (الإفك)، وهيى المحنة المعروفة المشهورة الثابتة في عشر آيات من سورة النور، وفي الأحاديث الصــحاح، وردت في خبر صحیح مشهور، أغنی اشتهاره عن ذکره، وسنورده مختصرًا: "لما خرج رسول الله صلی الله عليه وسلم وعائشة معه في غزوة بني المصطلق، وقفل ودنا من المدينة آذن ليلة بالرحيل، قامت – رضيَّ الله عنها – حين آذنوا بالرحيل فمشت حتى جاوزت الجيش، فلما فرغت من شألها أقبلت إلى الرحل فلمست صدرها فإذا عقد من جزع ظفار قد انقطع، فرجعت فالتمسته فحبسها ابتغاؤه، فوجدته وانصرفت، وكانت شابة قليلة اللحم، فرفع الرجال هو دجها ولم يشعروا بزوالها منه؛ فلما لم تجد أحدًا اضطجعت في مكانها رجاء أن يفتقدوها فيرجعوا إليها، فنامت في الموضع ولم يوقظها إلا قول صفوان بن المعطل: "إنا لله وإنا إليه راجعون"؛ وذلك أنه كان قد تخلف وراء الجيش لحفظ الساقة. وقيل: إنها استيقظت الاسترجاعه، ونزل عن ناقته وتنحى عنها حتى ركبت، وأخذ يقودها حتى بلغ بها الجيش في نحر الظهيرة؛ فوقع أهل الإفك في مقالتهم، وكان الذي يجتمع إليه فيه ويستوشيه ويشعله عبدالله بن أبي بن سلول المنافق، وهو الذي رأى صفوان آخذًا بزمام ناقة عائشة فقال: "والله ما نجت منه ولا نجا منها"، وقال: "امرأة نبيكم باتت مع رجل". وكان من قالته حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة وحمنة بنت جحش". يقول صاحب الظلال عن تلك المحنة :(لقد كانت معركة خاضها رسول الله – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وخاضتها الجماعة المسلمة يومذاك. وخاضها الإسلام، معركة ضـخمة لعلـها أضخم المعارك التي خاضها رسول الله – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وخرج منها منتصرًا كاظمَّــا لآلامه الكبار، محتفظًا بوقار نفسه وعظمة قلبه وجميل صبره. فلم تؤثر عنه كلمة واحدة تدل على نفاد صبره وضعف احتماله، والآلام التي تناوشه لعلها أعظم الآلام التي مرت به في حياته، والخطر على الإسلام من تلك الفرية من أشد الأخطار التي تعرض لها في تاريخه).





لم تنس السيدة عائشة مواقف غير هما الشديدة على رسول الله – صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَــلَّم – من فرط حبها له، وكان تبريرها له: "وما لي لا يغار مثلي على مثلك؟"، ولكنها بسبب الغيرة تلك وقعت منها أمورًا كثيرة، غفرها لها – صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم – من مثلها ذلك الذي رواه البخاري في صحيحه، أنه في يومٍ من الأيّام كان النبي – صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم – عند عائشة، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بوعاء فيه طعام، فقامت عائشة – رضي الله عنها – إلى الوعاء فكسرته، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الطعام وهو يقول: "غارت أمكم".

كما تتذكر كيف غفر لها – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – ولكن بعد أن عاتبها بـل هاجهها مهاجمة شديدة حين تجاوزت بغيرها منطقة "خديجة"؛ إذ ظنت لفرط حبه لها أن أولى أزواجه بوفاها صارت في ذاكرته – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – نسيًا منسيا، الأمر الذي طمأها هي نفسها على مدى وفاء زوجها لها حتى وأن قضت قبله، فلن يسمح لمن تأتي بعدها أن تتناولها بسوء، وهذا لم يكن غريبًا على أخلاق سيد الخَلق والخُلق، فقد بعثه الله تعالى ليكمل ويتمم مكارم الأخلاق، كما عُرِّفَ عنه – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – الوفاء لكل من قدم له معروفًا حتى قبل تكليفه بالرسالة، فكيف لا يكون وفيًا لزوجة عاشرها السنوات الطوال، ورأى منها الذرية التي أقرت عينيه من البنين والبنات؟!!

وتذكر كتب السيرة أن السيدة عائشة التي كانت الزوجة الأثيرة عنده – صَلَّى اللهُ عَلَيْــــهِ وَسَلَّمَ – وختم حياته في بيتها، لم تجرؤ بعد هذا أن تذكر السيدة خديجة أبدًا.

أما الذي لم يغفره رسول الله – صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – لعائشة من أمر غيرها فهي ما تحكيه قائلة: (لَمَّا كَانَتْ لَيْلَتِي الَّتِي كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا عِنْدِي، انْقَلَبَ فَوَضَعَ رِدَاءَهُ، وَخَلَعَ نَعْلَيْهِ، فَوَضَعَهُمَا عِنْدَ رِجْلَيْهِ، وَبَسَطَ طَرَفَ إِزَارِهِ عَلَى فِرَاشِهِ، فَاضْطَجَعَ، فَلَمْ يَلْبَثْ إِلَّا وَخَلَعَ نَعْلَيْهِ، فَوَضَعَهُمَا عِنْدَ رِجْلَيْهِ، وَبَسَطَ طَرَفَ إِزَارِهِ عَلَى فِرَاشِهِ، فَاضْطَجَعَ، فَلَمْ يَلْبَثْ إِلَّا رَيْشَمَا ظَنَّ أَنْ قَدْ رَقَدْتُ، فَأَخَذَ رِدَاءَهُ رُويْدًا، وَانْتَعَلَ رُويْدًا، وَفَتَحَ الْبَابَ فَخَرَجَ، ثُـمَّ أَجَافَهُ وَاعْدَا رُويْدًا، وَفَتَحَ الْبَابَ فَخَرَجَ، ثُـمَّ أَجَافَهُ وَاعْلَهُ إِلَاهِ مَعَلْتُ دِرْعِي فِي رَأْسِي، وَاخْتَمَوْتُ [لبستُ خارِي]، وتَقَنَّعْتُ إِزَارِي، ثُـمَّ





الْطَلَقْتُ عَلَى إِثْرِهِ، حَتَّى جَاءَ الْبَقِيعَ فَقَامَ، فَأَطَلَ الْقِيَامَ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ الْحَرَفُ فَاسْرَعْتُ، فَلَسْرَعْتُ، فَهَرُولَ فَهَرُولَ فَهَرُولَتُ، فَأَحْصَرَ [فركض] فَأَحْصَرُتُ، فَلَسَّتُهُ فَلاَحُلْتُ، فَأَحْسُرُ فَقَالَ: "مَا لَكِ يَا عَائِشُ، حَشْيًا رَابِيَةً" [حسيا رابيــة: هــو فَلَيْسَ إِلَّا أَنِ اصْطَجَعْتُ، فَلَحَلَ، فَقَالَ: "مَا لَكِ يَا عَائِشُ، حَشْيًا رَابِيَةً" [حسيا رابيــة: هــو مرض يسبّب ارتفاع صوت النفس مع تسارعه]، قَالَتْ: قُلْتُ: لَا شَيْءَ . قَالَ: "لَتَحْبِرِينــي أَوْ لَيُحْبِرُنِي اللَّطِيفُ الْحَبِيرُ". قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ الله، بأبي أَنْتَ وَأُمِّي، فَأَخْبَرُتُكُ . قَالَتْ : قُلْتُ الله عَمْ. فَلَهَدَنِي فِي صَدْرِي لَهُدَةً أَوْجَعَتْنِي [اللهـــــــ "فَأَنْتِ السَّوادُ الَّذِي رَأَيْتُ أَمَامِي؟"، قُلْتُ: نَعَمْ. فَلَهَدَنِي فِي صَدْرِي لَهُدَةً أَوْجَعَتْنِي [اللهـــــ "فَأَنْتِ السَّوادُ الَّذِي رَأَيْتُ أَمَامِي؟"، قُلْتُ: نَعَمْ. فَلَهَدَنِي فِي صَدْرِي لَهُدَةً أَوْجَعَتْنِي [اللهــــ الله في الصدر]، ثُمَّ قَالَ: "أَطَنَتْتِ أَنْ يُحِيفُ اللهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ؟" [الحيــف: الطلم]، قَالَتْ: مَهُمَا يَكُنُم النَّاسُ يَعْلَمُهُ الله، نَعَمْ، قَالَ: "فَإِنَّ جَبْرِيلَ أَتَانِي حِينَ رَأَيْتِ، فَعَالَنِي الطلم]، قَالَتْ: افْوَلُ هُونَيْتُهُ مِنْكِ، وَلَمْ يَكُنُمْ النَّاسُ يَعْلَمُهُ الله، نَعُمْ، قَالَ: "فَإِنَّ وَقَدْ وَصَعْتِ ثِيَابَكِ، وَظَنَتْ أَنْ قَدْ وَلَكَ عَلَىكُ وَقَدْ وَصَعْتِ ثِيَابَكِ، وَظَنَتْ أَنْ قَدْ وَلَكَ عَلَىكَ الله عَلَى أَهْلِ النَّيْ عَلْتُ اللهُ عَلَى أَهُلُ النَّهُ عِلَى اللهُو عَلَى اللهُ النَّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

كانت – رضي الله عنها – ذكية، واعية بأحوال زوجها، لم تُرد أن ينتهي الموقف بينها وبينه بغضب، فغيرت الموقف من المعاتبة بين زوجين إلى استفسار من طالبة علم إلى أستاذها، إذ كان الثابت من فعلها ألها لم تكن تترك رسول الله يغضب منها مدة من الزمن حتى تتحين الوقت الذي تصفو فيه نفسه – صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وتطيب فتطلب منه علمًا أو دعاء. فسألته كيف تدعو لأهل البقيع؟، فكان من أدبه ورحمته – صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أن أجابها ولم ينهرها – كما يفعل بعض الرجال الغشوم في عصرنا بدعوى الكرامة – إيثارًا منه لتواصل المودة بينهما.

عن السيدة عائشة أنها قالت: لما رأيت من النبي صلى الله عليه وسلّم طيب نفس قلت: يا رسول الله، ادع الله لي، قال: "اللهم أغْفِرْ لِعَائِشَةَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهَا وَمَا تأخَّرَ، ومَا أَسَرَّتْ





ومَا أَعْلَنَت". فضحكت عائشة حتى سقط رأسها في حجرها من الضحك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: "أَيَسُرُّكِ دُعَائِي؟"، فقالت: وما لي لا يسرين دعاؤك ؟! فقال: "والله إنّها لَدَعْوَتِي لامّتِي في كُلِّ صَلاةٍ".

نشأت – رضي الله عنها – في بيت كرم، وتزوجت أكرم أهل الأرض جميعًا – صَـلًى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فصارت مشهورة بالكرم، والجود، والسخاء يشهد بهذا ما ذكره عروة بن الزبير قال: "لقد رأيت عائشة – رضي الله عنها – تقسم سبعين ألفا، وإنها لترفع جيب درعها. وعنه أيضًا فيما يرويه أبيه قال: "بعث معاوية – رضي الله عنه – إلى عائشة – رضي الله عنه المائة ألف، فوالله ما غابت الشمس عن ذلك اليوم حتى فرقتها، قالت مولاة لها: لو اشتريت لنا من الدراهم بدرهم لحما، فقالت: لو قلت قبل أن أفرقها لفعلت".

عانق الزهد في الدنيا وعلائقها ومباهجها الزائلة، ذلك الكرم في إنفاق الذهب والفضة، هكذا علم الرسول – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أزواجه وبناته، أن ما عند الله خير وأبقى، ومنهن عائشة – رضى الله عنها وعنهن – التي زهدت في الدنيا التي خيم عليها المُلك العضوض، وسقط فيها خلفاء الرسول الواحد تلو الآخر شهيدًا، فماذا تبقى لها إلا الاشتياق إلى من رحلوا وأغلاهم وأعلاهم عندها الزوج والحبيب – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فكانت تُوصِي بأن تدفن مع أزواجه في البقيع، وتقول مناجية ربها: "يا ليتني كنتُ شجرة. يا ليتني كنتُ مدرة. ياليتني كنتُ مدرة. ياليتني كنتُ نسيًا منسيًا".

كان حالها مع القرآن الكريم القراءة بالخشوع حتى البكاء، ويبلغ أشده إذا قرأت: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَ ﴾ فتبكي حتى تبل خمارها، ثم ما لبثت أن أدركتها الوفاة – رضي الله عنها – سنة سبع وخمسين أو ثمان وخمسين للهجرة النبوية، ليلة الثلاثاء لسبع عشرة خلت من رمضان بعد وثر تلك الليلة، فدفنوها بالبقيع، بعد أن صلى عليها أبو هريرة، وكان يومئذ خليفة مروان على المدينة المنورة في أيام معاوية بن أبي سفيان، وهي في سن الخامسة أو





السادسة والستين من عمرها، وأَمَرَتْ أَنْ تُدْفَنَ مِنْ لَيْلَتِهَا؛ ليشيعها المهاجرون والأنصار في موكب حزين اعتصر القلوب و العيون.

ولئن طوى الزمن صفحة السيدة عائشة – رضي الله عنها – بقضاء الله وقدره مثلها في ذلك مثل كل البشر، إلا أن صفحتها في قلوب من أحبوها لم تزل مفتوحة موصولة بها ومعها، يستعيدون سيرتها مع سيرة نبيهم – صلى الله عليه وسلم – ويستذكرونها عِلمًا في مجالس العلم ومحافل الأدب، كما يتدارسونها فقهًا وحديثًا، وشعرًا، ورأيًا لماحًا، وقولاً نفاذًا في كل علم ... رضى الله عن أمنا الباقية بقاء الدين في الدنيا وأرضاها وسائر أمهات المؤمنين.





#### نساء في حياة الرسول ﷺ – هامش الفصل التاسع السيد إبراهيم

- (1)، كِتَابِ فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ، بَابِ فِي فَضْلِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، حديث رقم
- (4468). المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي
  - (المتوفى: 676هـ) دار إحياء التراث العربي بيروت الطبعةالثانية، 1392
- (2) سنن الترمذي، كتاب المناقب، بَاب مِنْ فَضْلِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، حديث رقم (2) سنن الترمذي، وقالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
- (3) صحيح مسلم، كِتَاب فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ، بَاب فِي فَضْلِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، حديث رقم (4469).
  - . (4) الألباني: السلسلة الصحيحة، ص 2255
  - (5) انظر: الْإِجَابَةُ لِإِيْرَادِ مَا اسْتَدْرَكَتْهُ عَائِشَةُ عَلَى الصَّحَابَةِ (54/1).
- (6) صحيح مسلم، كِتَاب فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ، بَاب فِي فَضْلِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، حديث رقم (4473) .
- 123 : 1 (7) صحيح البخارى : كتاب الصلاة باب أصحاب الحراب في المسجد، وج 7 : 48 كتاب النكاح باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة صحيح مسلم : كتاب صلاة العيدين باب (4) باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه.
  - (8) " رواه مسلم .وفي رواية الإمام أحمد : " فلهزين في ظهري لهزة فأوجعتني".







مثلما شهدت السنة الثامنة عشر قبل الهجرة مولد فاطمة بنت الرسول – صلى الله عليه وسلم – شاء لها أن تشهد أيضًا ميلاد حفصة بنت عمر بن الخطاب من زوجه زينب بنت مظعون، إذ ولدتا قبل البعثة المحمدية بخمس سنوات وقريش تبني البيت، وإذا كانت الزهراء أصغر أخوها، كانت حفصة أكبرهم.

ما كادت تبلغ حفصة سن الشباب حتى تزوجت من أحد السابقين إلى الإسلام خُنيس بن حُذافة خُنيس بن صعد بن سهم القرشي السهمي؛ فقد أسلم قبل دخول الرسول – صلى الله عليه وسلم – دار الأرقم، ومن الذين هاجروا إلى الحبشة، ثم رجع فهاجر بحفصة زوجه إلى المدينة.

شهد خنيس غزوتا بدر وأحد، وأصيب في الأخيرة بجراحات ثخينات لم يلبث بعدها إلا قليلا حتى فاضت روحه سنة ثلاث للهجرة، فصلى عليه النبي – صلى الله عليه وسلم – ثم دفن بالبقيع بجوار قبر عثمان بن مظعون – رضى الله عنهما – مخلّفا وراءه حفصة وحيدة فلم تنجب له.

رق قلب عمر الأب لحال ابنته الشابة ذات العشرين ربيعًا أو دونها بقليل وهي تعود إلى داره حزينة، كسيرة القلب، وحيدة، يجول بخاطره أسى على حالها، يتردد صداه في صمت كبركان يوشك أن ينفجر به لسانه؛ إذ لم تكن حفصة مطمعًا للرجال لنصيبها القليل من الجمال، مما يقلل فرص زواجها ثانيةً، كما أن المسلمين بالمدينة – آنذاك – مازالوا يشكلون مجتمعًا صغيرًا.

بعد تفكير عميق اهتدى عمر إلى تزويج ابنته بنفسه، فماذا عليه لو ذهب يلتمس لها زوجًا من أصحابه من المهاجرين؟!، وماذا عليه لو بدأ بصنو روحه، وحبيبه بعد حبيبه – صلى الله عليه وسلم – أبا بكر فليذهب إليه .. نعم هو يكبر حفصة، ولكن متى كان لفارق السن اعتبارًا في





المجتمع العربي، فالرجال يظلون أقوياء حتى قبيل موتهم، كما أن غالبيتهم من الذين يعمــرون السنين الطوال.

خرج عمر من عند الصديق وشرارات الغضب تتطاير من عينيه، فلم يكن يظن أن جواب أبو بكر عليه سيكون السكوت، ولو تكلم بالرفض متعللاً حتى بأسباب واهية لربحا خفف هذا على الفاروق، وهون عليه، غير أن عمر القوي الشديد عزعليه أن يعود لابنته وحبيبته والحزن يعلو قسمات وجهه، ومن المؤكد أن حفصة ستلاحظ هذا وربما سألته السبب وألحت فذكر لها السبب، فيضاعف هذا حزلها.

يم وجهته شطر صاحبه عثمان بن عفان عارضًا عليه ما سبق أن عرضه على أبي بكر، غير أن موقف عثمان لم يكن بالأحسن من موقف الصديق؛ إذ تكلم ولكن كلامه زاد غيظ عمر غيظًا، وحنقًا، ومرارةً لمّا رفض قائلاً الرفض إذ قال له: "قد بدا لي أن لا أتزوج في يومي هذا".

طار صواب الأب المكلوم، وأصابه الحزن على ابنته أكثر، ولم يجد غير باب رسول الله صلى الله عليه وسلم – ورحابه، فحط عنده رحاله، والضيق والكرب والغضب يعلوه، والرسول – صلى الله عليه وسلم – يعرفه، فسأله، فأجابه الفاروق دون مواربة، فعاجله صلى الله عليه وسلم – بالدواء الشافي الذي استل به السخيمة من قلبه المتقد نارًا، ويطفىء نار الغضب من نفسه، ويذهب الحزن على ما أصاب ابنته، ويطرد ما يلاقيه من فرع على مصيرها، فقال له صلى الله عليه وسلم: "يتزوج حفصة من هو خير من عثمان، ويتزوج عثمان من هي خير من حفصة".

عَزَ على أبي بكر أن يترك صديقه الصدوق عمر وقد وجد عليه، وربما أغلق باب قلبه على ضيق منه، وأشد الطعنات إيلامًا هي التي تأتيك من أكثر الناس قربة ومودة، وما كان هذا





ليخفى على أبي بكر الخبير بنفوس الناس وبعمر أخبر، فما أن تم زواج حفصة من الرسول — صلى الله عليه وسلم — حتى بادر الصدّيقُ الفاروقَ الكلام بمودة وحنو كعهدهما: "لعلّك وَجَدْتَ علَيّ حين عرضتَ علَيّ حفصة، فلم أُرجع إليك شيئًا؟، فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضتَ علَيّ إلاّ أنّي كنتُ علمتُ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، فلم أكن لأفشي سرّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها صلى الله عليه وسلم لله عليه وسلم.

لم يكن – صلى الله عليه وسلم – بعيدًا عما يشغل أصحابه، بل يدري الأسباب التي تدخل السرور على قلوبهم، كما يدري الأشياء التي تكدر صفو أحوالهم، ولهذا كان يعلم بما يئن منه بن الخطاب، وفاتح فيه أبا بكر، وربما لو تمهل عمر في عرض حفصة على الصحابيين الجليلين لبادر الرسول – صلى الله عليه وسلم – بخطبتها منه، غير أن قلب الرسول لم يكن قد برأ بعد من وفاة ابنته رقية، وحزينًا من بقاء أختها أم كلثوم دون زواج، فكأنما أراد الله بسعي عمر أن يذهب الكدر عن صفوه وصفو رسول الله – صلى الله عليه وسلم – معًا بزواج كريمتيهما متتابعتين.

يسجل التاريخ دخول ثالثة الزوجات حفصة بنت عمر البيت النبوي في شعبان من السنة الثالثة من الهجرة (2)، فأحسنت سودة كما أحسنت عائشة استقبالها، فهي مثلهما قرشية، مكية، مهاجرة، غير غريبة عنهما في هذا المجتمع المدنى الصغير، فكانت سودة لعائشة وحفصة بمثابة الأم الرؤوم، كما كانت حفصة الأخت الكبرى لعائشة، بينما تظل لعائشة الحظوة في قلب الرسول – صلى الله عليه وسلم – لكولها أصغرهما، وأجملهما، ولذلك لم يشهد بيت النبوة في تلك الأثناء ما يكدر صفو الزوجات ولا صفو حياة زوجهن، بل تبارين في إدخال السرور على قلبه المهموم بتثبيت دعائم الدولة الإسلامية في المدينة، غير البعيد من كيد اليهود، وتدبير المنافقين، وعداء رؤوس الشرك في مكة.





لا تخلو الحياة مما يكدر صفوها بسبب نزغات النفس البشرية، وما كان المجتمع ولا البيت النبوي مثاليًا، طوباويًا، بل هو بيت يسكنه نساء من البشر وإن كن تزوجن من نبي فهو أيضًا من البشر، أرسله الله ليقتدي به البشر فيما يفعل أو يقول، والغيرة من أخص الطبائع البشرية وأكثر مظاهرها وتجلياتها عند النساء، وبالتالي لم تنج منها حفصة؛ فغارت من سودة كما غارت من عائشة، كما غارت من نساء الرسول – صلى الله عليه وسلم اللواتي قدمن بعدها، وكان في طبع حفصة حدة طالما حذرها منها والدها عمر من مخاطبة الرسول بما مخافة أن يغضب الله عليها لغضب رسوله، مذكرًا إياها أن الرسول – صلى الله عليه وسلم – ما تزوجها إلا إكرامًا لأبيها عمر، ولولاه لطلقها.

خالفت حفصة يومًا ما أمرها به الرسول – صلى الله عليه وسلم – أن تكتمه من خبر وجود مارية أم ابنه معه في بيتها، فأفشت السر، فطلقها فما أن علم عمر بذلك الخطب الجلل الذي طالما حذر ابنته من الوقوع فيه حتى حتى التراب على رأسه، قائلاً: "ما يعبأ الله بعمر وابنته بعد اليوم"، غير أن رحمة الله أدركت عمر، فأرسل جبْريلُ للنبي صلى الله عليه وسلم : "رَاجعْ حَفْصَةً؛ فَإِنّهَا صَوَّامَةٌ قَوَّامَةٌ، وَإِنّهَا زَوْجَتُكَ فِي الْجَنّةِ" (3).

أيُّ شرفٍ هذا الذي ناله عمر وابنته في تلك الليلة، حين شهد الله تعالى لحفصة – رضي الله عنها – من فوق سبع سماوات بحسن عبادتها، بل أن مكانها في الجنة بنفس درجتها في السدنيا، زوج رسول الله – صلى الله عليه وسلم ...

كان الرسول – صلى الله عليه وسلم – يعلم أن أزواجه من بعده سيحملن مهمة شاقة وهي تعليم وتفقيه المسلمين فيما فاهم من أمور دينهم في بيت النبوة، فحرص على تعليمهن، أو إكمال تعليمهن، فقد كانت حفصة مثل عائشة من القليلات في المجتمع المكي اللواتي أجدن الكتابة والقراءة، يؤكد هذا ماروته الشفاء بنت عبد الله حين قالت: دخل علي رسول الله وأنا عند حفصة، فقال لي: "ألا تُعلِّمِينَ هَذِهِ رُقْيَةَ النَّمْلَةِ، كَمَا عَلَمْتِيهَا الْكِتَابَة؟" (3).





ذلك أن الشفاء كانت ترقي بالجاهلية، فقدمت بعد هجرها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وقالت: "يا رسول الله إين قد كنت أرقي برقى في الجاهلية، فقد أردت أن أعرضها عليك، فقال: "فاعرضيها"، فعرضتها عليه". يأتي هذا في إطار أمر مجتمعي كان عليه العرب قبل الإسلام يؤكده ما رواه مسلم في صحيحه عن عبد الرحمن بن عوف ابن مالك الأشجعي، قال : كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟، فقال: "اعرضوا علي رقاكم، لا بأس في الرقى ما لم يكن فيه شرك" (5).

عاشت حفصة – رضي الله عنها – في كنف النبي – صلى الله عليه وسلم – ترتوي العلم من النبع النبوي الزكي، وتشهد نزول الآي الكريمات من السماء مع أمين السماء، فتسمعها بكرًا طازجًا من أمين الأرض – صلى الله عليه وسلم – لتنضم إلى ركب التلميذات في المدرسة المحمدية مثلها مثل باقي أمهات المؤمنين – رضوان الله عليهن – تسأله عندما تجهل، فيخبرها فتعلم، ولكنها تستزيد الفهم بالسؤال بعد الإجابة للاستيضاح وليس لرد المقالة على رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ولعل في هذا ما يعطي للكافة درسًا عمليًا في آداب المناظرة والتلقي والمحاججة بالبرهان، وصبر العالم على تلميذه في الإجابة بالبرهان الأقوى، وأن الإسلام ليضع للعقل مكانة عظمى في تشريعه وعقيدته، ويضع للمرأة مكانة كبرى في استعمال حقها في النقاش، وأن القهر الفكري مرفوض في دين الله ناهيك عن كافة أنواع القهر في المجتمع كله.

حدث أن سَمِعْت صفية رضي الله عنها رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: "يَأْتِي جَيْشٌ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ يُرِيدُونَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالْبَيْدَاءِ خُسِفَ بِهِمْ فَرَجَعَ مَنْ كَانَ أَمَامَهُمْ لِيَنْظُرَ مَا فَعَلَ الْقَوْمُ فَيُصِيبَهُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَهُمْ"، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ فَكَيْفَ مَنْ كَانَ أَمَامَهُمْ لِيَنْظُرَ مَا فَعَلَ الْقَوْمُ فَيُصِيبَهُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَهُمْ"، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ فَكَيْفَ بِمَنْ كَانَ مِنْهُمْ مُسْتَكُرَهًا؟، قَالَ: "يُصِيبُهُمْ كُلّهُمْ ذَلِكَ ثُمَّ يَبْعَثُ اللّهُ كُلَّ امْرِئَ عَلَى نِيَّتِهِ"(6).





عاشت السيدة حفصة بعد رحيل الزوج الحبيب – صلى الله عليه وسلم – تنقل العلم الشريف إلى المسلمين كما عاصرته في بيت النبوة وما نقلته عن أبيها فروت ستين حديثًا، ولما عاصرت الخلافة الراشدة، والاهتمام البالغ بجمع القرآن الكريم في صحف بقيت هذه الصحف عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ ثُمَّ عِنْدَ عُمَرَ من بعده ثُمَّ أودعوها عِنْدَها لعدم تعيين خليفة من بعد أبيها، ولكونها القارئة الحافظة لكتاب الله تعالى.

كما كانت – رضي الله عنها – المشيرة على أبيها بعد أن صار خليفة للمسلمين؛ إذ كان – رضي الله عنه – يستشيرها في كثير من الأمور التي تتعلق بحياة النبي البيتية، كما أشارت عليه قبيل وفاته أن لا يترك الأمر شورى في إختيار من يخلفه، مخافة الفرقة والاختلاف وكان إجتهاد منها له محله من الاعتبار.

لم تبرح حفصة الصيام والقيام وقراءة القرآن كلداها من أزواج النبي الطاهرات – رضوان الله عليها، على عليها عليها، عبر أنها كانت تحفظ بصحف القرآن الكريم التي ما فتئت تحافظ عليها، وتستبقيها ولا تعطيها لأحد ولو كان عامل المدينة (7).

توفيت – رضي الله عنها – بعد أن بلغت عقدها الستين في ظلال الدولة الأموية (8) فصلى عليها مروان بن الحكم عامل المدينة في زمن معاوية..

لتنتقل صحف القرآن الكريم من بيتها إلى مروان بعدما سألها من ابن عمر فأرسلها له.. إذ لا ضرورة من استبقائها بعد وفاة الحارسة عليها الحافظة لما فيها رضي الله عنها.





### نساء في حياة الرسول ﷺ - هامش الفصل العاشر السيد إبراهيم

- (1) الصالحي الشامي: سبل الهدى والرشاد 184/11، والسمط الثمين 83.
  - (2) تاريخ الطبري:9/3.
- (3) طبقات ابن سعد 84/8، والاستيعاب لابن عبد البر 269/4، والمستدرك للحاكم 15/4.
- (3) أخرجه أبو داود كتاب الطب باب في الرقى رقم:3869ورجال إسناده رجال صحيح إلا إبراهيم بن مهدي وهو ثقة،وأخرجه أحمد في مسنده (372/6) والحاكم في المستدرك 57/4 وقال صحيح.
- (5) [ أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب السلام ( 64 ) برقم ( 2211 )، وأبو داوود في سننه – كتاب الطب ( 18 ) – برقم 3886].
  - (6) رواه الإمام أحمد.
  - (7) [ المعجم الكبير للطبراني 28/17 حديث 18831 ].
- (8) في سنة وفاتما خلاف بين من يقول سنة 41هـ، ومن يقول سنة 45هـ، وترجح الدكتورة عائشة عبد الرحمن سنة وفاتما 47هـ. أنظر: تراجم سيدات بيت النبوة الطبعة الأولى، القاهرة دار الريان للتراث 1987، ص314، والطبقات والاستيعاب والإصابة، وعيون الأثر.









كضوء الفجر الوليد الهارب من ظلمة الليل الراحل، دخلت بيت الرسول – صلى الله عليه وسلم –، وكآخر شعاع من الشمس حين يحتويها شفق المغيب، كان خروجها من بيت الرسول – صلى الله عليه وسلم –، إلها المقبلة المدبرة معًا، والقادمة الراحلة معًا :السيدة زينب بنت خزيمة الحارث بن عبد الله بن عمرو بن عبد مناف بن هلال بن عامر بن صعصعة الهلالية، أم المساكين في الجاهلية، وفي الاسلام، اتسع قلبها لكل المساكين قبل ظهور الإسلام وبعده؛ إذ كان قلبها – رضي الله عنها – كالواحة التي يستظل به من أعوزته الحاجة، ويهرع إليه من أكلته الفاقة، وهي المعطاءة لا تمنع مالها عن أحد، لا طمعًا في شهرة، ولا حبًا في سمعة، فلصدقها في العطاء بلا مَنٍ ولا ابتغاء مديح، توجوها على القلوب في الجاهلية كما في الاسلام بلقب : "أم المساكين".

سبق زينب في الانضمام للعيش تحت سقف البيت النبوي عائشة البكر الوحيد حين تزوجها – صلى الله عليه وسلم –، كما سبقها من أزواج الرسول ممن كن ازواجاً لشهداء الصحابة، مثل: سودة بنت زمعة، وحفصة بنت عمر التي لم يكد يدخل بها حتى ضم إليها زينب التي فارقها زوجها الشهيد القرشي ومن أوائل المهاجرين عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب بن عبد مناف الذي قتل يوم بدر.

دخلت زينب البيت النبوي في رمضان في السنة الثالثة من الهجرة المباركة، في زواج شكلي، هاديء، لم يحس بوجودها أحد، لا في حياها ولا بعد مماها؛ إذ كان عمر زواجها من الرسول – صلى الله عليه وسلم – قصير مُختَلفٌ في مدته بين الثلاثة إلى الثمانية أشهر، لذا فلم يكن هناك مايروى عن حياها، كما لم تطلها ألسنة المنافقين، أو الحاقدين على رسول الله – صلى الله عليه وسلم –، ولا انتبهت إليها بعد مماها أقلام المستشرقين المسمومة إلا من حيث الحصاؤهم لها في عدد من دخل بهن الله عليه وسلم – استكثارًا للطعن في نبوته، كعهدهم الدائم في إيراد الشبهات السقيمة للتشويش والتنقيص.



يشهد لها كل من تناول سيرتها - رضي الله عنها - بالطيبة والكرم، لذا فقد كرمها الله الكريم - تعالى - بزواجها من النبي - صلى الله عليه وسلم - كما كرمها بكرامة أخرى تختص بها وحدها، لم تنلها حتى أحب أزواجه إليه السيدة خديجة، بأن صلى عليها - صلى الله عليه وسلم - صلاة الجنازة التي لم تكن قد شُرِعَتْ في زمن خديجة، وشرعها الله بعد ذلك في السنة الأولى من الهجرة لتكون السيدة زينب هي الزوج الوحيد لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - التي يصلي عليها صلاة الجنازة عند موتها في ربيع الآخر سنة أربع هجرية عن عمر ناهز الثلاثين عامًا (1).

متعها الله تعالى بأشهر قلائل في جوار خير خلقه عليه – صلى الله عليه وسلم – هي بالعمر كله، وأحسن ختامها؛ إذ ماتت وهي زوج خير العالمين، وسيد المرسلين، وخاتم النبيين، وماتت عنه وهو راض عنها، لتكون بذلك ثاني امرأة من أزواجه بعد خديجة فراقًا له فى حياته – صلى الله عليه وسلم – ورضى الله عن أمنا أم المساكين، وعن سائر أمهاتنا أمهات المؤمنين.





# نساء في حياة الرسول ﷺ هامش الفصل الحادي العاشر السيد إبراهيم

(1) كما ذكر "الواقدي" ونقل "ابن حجر" في الإصابة.









يتحير قاريء سيرتها من أين يبدأ؛ فكل فصل من فصول حياتها يستحق التأمل والإشادة؟.. أيبدأ من اللحظة الفارقة بين الكفر والإيمان حين أعلنت اسلامها وهجرتها الأولى مع زوجها عبد الله بن عبد الأسد المخزومي ابن عمة الرسول - صلى الله عليه وسلم - وأخوه من الرضاعة إلى الحبشة فرارًا بدينهما، لتبدأ رحلة المعاناة في الغربة، والعيشة الصعبة، وهيَّ بنت سيَّد من سادات قريش المعدودين والمشهورين بالكرم وشدّة السخاء حتى لُقّبوه: "زادُ الراكب"؛ إذ كان يمنع من يرافقه في سفره من التزوّد لرحلته، ويكفيه هو مؤونة ذلك؟!

أم يبدأ معها من بداية هجرها وزوجها إلى المدينة واقتتال قومها بنو المغيرة مع قوم زوجها بنو عبد الأسد، فهؤلاء يمنعون ابنتهم من السفر مع زوجها، وهؤلاء يصرون على الاحتفاظ بابنها لأنه ابن ابنهم، فيتجاذبون الولد بينهم حتى خلعوا يده، ليفوز به بنو عبد الأسد ويرحلوا، لتبقى وحيدة تعايي فراق الزوج الراحل بعيدًا عنها، والشوق المضنى إلى الولد القريب منها والحرومة من رؤياه؟!

أم يبدأ معها من حيث انطلاقها إلى المدينة وابنها برفقتها بعدما رأف أهل زوجها بحالها بعد عام تقريبًا؛ فكانت بذلك أول امرأة تدخل المدينة مهاجرة لله ولرسوله – صلى الله عليه وسلم وقد هيأ الله لها سادن الكعبة وحاجبها عثمان بن طلحة الذي أصر على مرافقتها وهو لم يزل بعد على شركه لكن أبت عليه نخوته وأرومته إلا يتركها وابنها في مهب الريح حتى تصل إلى زوجها، ثم استشهاد أبو سلمة بعد شهورمن إصابته في غزوة أحد بجرح عميق(1)، ليفارقها وحيدة حولها أربعة من أولاده وهم: برة، وسلمة، وعمر، ودرة؟!

ينتهى بوفاة أبي سلمة - رضى الله عنها - القسم الأول من حياة أم المؤمنين أم سلمة واسمها هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشية المخزومية، ليبدأ القسم الثابي من حياهًا بسؤال كبير منها: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ : "مَا مِنْ مُسْلِم تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ، فَيَقُولُ مَا أَمَرَهُ اللَّهُ : إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللَّهُمَّ أَجرْني فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا، إلا أَخْلَفَ اللَّهُ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا"، قَالَتْ : فَلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ،



قُلْتُ: أَيُّ الْمُسْلِمِينَ خَيْرٌ مِنْ أَبِي سَلَمَةَ؟ أَوَّلُ بَيْتٍ هَاجَرَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟!

وتأتيها الإجابة بعد أن استرجعت من مصيبتها برسول يأتيها من عند رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وهو الصحابي الجليل حاطب بن أبي بلتعة يخطبها له، فقالت متعللة: "إِنَّ لِي بُنَيَّةً، وَأَنَا غَيُورٌ"، فيأتيها جواب الرسول – صلى الله عليه وسلم – يطمئنها في حنو وحسم : "أَمَّا ابْنَتُهَا فَنَدْعُو اللَّهَ أَنْ يَذْهَبَ بِالْغَيْرَةِ"(2). فقالت: فقد أبدلني الله بأبي سلمة خيرًا منه رسولَ الله(3).

والحديث عن أم سلمة متسع كالبحر.. مستحيل أن تبلغ سواحله؛ فقد حباها الله قدرًا كبيرًا من الحكمة ورجاحة العقل، يبدوان في سديد رأيها إذا استشيرت، وتتبدى حكمتها أكثر حين تنتج هذه الحكمة آثارها في الأزمات العميقة بل العاصفة كتلك التي بلغت من هولها هول وصف الرسول لها – صلى الله عليه وسلم – في قول لم يكد يصادفه قاريء سيرته حين يصرح بهلاك المسلمين، وذلك حين صحبته – رضي الله عنها – في شهر ذي القعدة من العام السادس الهجري في رحلته إلى مكة المكرمة معتمرًا، ثم منعته قريش وأصحابه من دخول مكة، فعقد – صلى الله عليه وسلم – صلح الحديبية معهم، هذا الصلح الذي لم يرض عنه بعض الصحابة – رضوان الله عليهم – لظنهم أنه يبخسهم حقهم، ورأوا في قبوله قبول الدنية على دينهم، وهنا أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم: "قوموا فانحروا واحلقوا وحلوا"، فلم يجبه أحد إلى ذلك، فردها ثلاث مرات فلم يفعلوا.. فدخل على أم سلمة وهو شديد الغضب، فقالت: ما شأنك يا رسول الله؟، قال: "هلك المسلمون،أمرهم فلم يمتثلوا"، فقالت: "يا رسول الله، لا تلمهم فيم قد دخلهم أمر عظيم مما أدخلت على نفسك من المشقة في أمر الصلح، ورجوعهم بغير فتح". ثم أشارت عليه أن يخرج ولا يكلم منهم أحدًا، وينحر بُدنَهُ ويحلق رأسه، فخرج – صلى الله عليه وسلم – فلم يكلم أحدًا حتى قام فنحر بُدنَهُ، ودعا حالقه فحلقه، فلما رأى الصحابة ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضار4).

لعل من أهم الحكم البالغة في تعدد أزواج النبي – صلى الله عليه وسلم – هـو أن لكـل منهن دور أدينه بمنتهى المهارة والجسارة والإخلاص لله – تعالى – ولرسوله، والمتبع لسيرةن من السيدة الأولى من أزواجه ودورها في مساندة الرسول – صلى الله عليه وسلم – عند بداية تأسيس هذا الدين وغرسه في بيئة مكة وما حولها، ثم مهمة من تلاها من أزواجه – رضوان الله عليهن – عند تأسيس دولة الإسلام وإرساء قواعدها في المدينة، والجهاد لنشرها في العالمين، ثم هذه المهمة الصعبة بالغة الجسامة التي تقوم بها أم سلمة في حماية بيضة الإسلام من الهلاك وحماية خير أجناد الأرض، الذين بلغوا الألف وربعمائة رجل، من غضبة الرسول – صلى الله عليه وسلم – وكان ممن المكن أن تسترضيه بمشاركته غضبه عليهم، وهنا تكمن الحكمة الثانية من حكم تعدد أزواج النبي – صلى الله عليه وسلم – وهي الحكمة التعليمية التي تتلقاها المـرأة المسلمة عبر العصور والأجيال حين تسترشد بهذا الصنيع في حماية بيتها وزوجها عندما تســـتل سخيمة نفسه، ولا تساعد في إشعال أوار غضبه.. ولو لم تفعل ذلك بحصافة رأيها فما الــذي سخيمة نفسه، ولا تساعد في إشعال أوار غضبه.. ولو لم تفعل ذلك بحصافة رأيها فما الــذي كان سيؤول إليه تاريخ الإسلام والمسلمين؟!

أذهبَ الله عن السيدة أم سلمة غيرها بفضل دعاء النبي لها، ففرِّغ قلبها من سفاسف الأمور، ولذا فقد كان لها القدر والمكانة عند رسول الله – صلى الله عليها وسلم – إذ كان يبتديء بها عند دخوله على نسائه، ذلك فيما ترويه السيدة عائشة: "كان رسول الله إذا صلّى العصر دخل على نسائه واحدة واحدة، يبدأ بأمِّ سلمة – رضيَ الله عنها – لأنها أكبرهن، وكان يختم بي" (5).

كانت – رضى الله عنها – جميلةً خُلقًا وخِلقةً، مدرسة كبيرة في شتى المناحي؛ فهيَّ المحدثة، المفتية، الفقيهة، السديدة والمصيبة في الرأي والمشورة، الصابرة، الزوجة الصالحة، الأم الطيبة، الحازمة، القائمة بأمر وتربية أولادها، المتتلمذة في جامعة النبوة.

عاشت السيدة أم سلمة حتى بلغت التسعين من عمرها (6) وكانت قد أوصـت أن يصـلي عليها سعيد بن زيد خشية أن يصلى عليها مروان بن الحكم غير أنه مات قبلها، وقد انتقلت إلى



جوار ربحا تعالى في زمن يزيد بن معاوية سنة اثنتين وستين هجرية وهو الأرجح إذ عاشت في العام الذي سبق وفاها حزينة على مقتل الحسين سبط الرسول – صلى الله عليه وسلم ودفنت – رضي الله عنها – بالبقيع ولم يُصلِ عليه أبا هريرة كما تذكر بعد المصادر إذ مات قبلها .. فكانت بذلك آخر الراحلات من أزواج النبي – صلى الله عليه وسلم – ورضي الله عنها وعن سائر أمهاتنا أمهات المؤمنين.





## نساء في حياة الرسول ﷺ هامش الفصل الثاني عشر - السيد إبراهيم

(1) ابن الأثير: أسد الغابة 191/3.

(2)صحيح مسلم 2: 631/ 918.

(3) ابن كثير: السيرة النبوية 175/3.

(4) ابن كثير: السيرة النبوية 334/3، 335.

(5)الصالحي الشامي: سبل الهدى والرشاد 171/11.

(6) ابن حجر: تمذيب التهذيب 483/12.









يختلط ترتيب بعض المواقف التاريخية في السيرة النبوية على بعض من يقرأوها، ويتجلى هذا الخلط في ترتيب حادثة الإفك وزواج الرسول – صلى الله عليه وسلم – من السيدة زينب بنت جحش، وربما كان عذرهم في هذا أن حادثة الإفك تتضمنها غالبًا سيرة السيدة عائشة وهي الأسبق من السيدة زينب من حيث ترتيب أزواج النبي – صلى الله عليه وسلم — ؛ إذ تزوج الرسول الأخيرة في ذي القعدة من العام الخامس الهجري، بينما وقعت حادثة الإفك في شعبان من العام السادس الهجري.

تأيي هذه المقدمة تأصيلاً لما قد يقع فيه الظن من أن أول مواجهة للبيت النبوى مع أراجيف وكيد المنافقين بالمدينة كانت إبان حادثة الإفك، وهو ما يصبح – بعد ما تقدم – مغلوطًا، فقد فتح زواج النبي – صلى الله عليه وسلم – من السيدة زينب بنت جحسش على الرسول والإسلام والمسلمين بوابة ضخمة من التشكيك، واللمز، ودس المنافقين ربما ما يوازي حادثة الإفك وأكثر؛ إذ انحصرت الأخيرة في التشكيك في مسلك زوج تنتسب لنبي وإن تركت آثارها في المجتمع الإسلامي الوليد، بينما كان زواجه من زينب حدثًا زلزل قواعد البنيان الإجتماعي للمجتمع العربي المستقر على عاداته وتقاليده كعادة التبني المتجذرة في الواقع بمغرافيته والممتدة في تاريخه، والمتوارثة في الوعي الجمعي عند الكافة، بحيث كان القول بإبطالها يشكل صدمة لأنه لم يتتبع التدرج التشريعي كما في تحريم الخمر، فكان بمثابة خط مسار جديد لم يألفوه، ومحو مسار قديم محفور بل منحوت في جدران عقولهم .

إن الذين يتناولون قصة زواج النبي – صلى الله عليه وسلم – باعتبارها شبهة يجب الرد عليها، أو منقصة للخلق النبوي الكريم عياذا بالله، يتناسون أن زينب كانت قريبته يعرفها ويراها وتعرفه جيدًا قبل زواجها من زيد، الذي خطبها الرسول – صلى الله عليه وسلم – له، وتململت ورفضت، كما رفض أخوها عبدالله؛ إذ قالت زينب لرسول الله صلى الله عليه وسلم : "لست بناكحته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بلى فانكحيه"، قالت: يارسول الله أوامر في نفسي؟ فبينما هما يتحدثان أنزل الله : ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّه ورسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا ﴾،





فقالت زينب: قد رضيته لي يارسول الله مُنكحًا؟، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نعم"، قالت: إذًا لا أعصى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنكحتَهُ نفسي"(1).

والواقع يشهد أنه لا الرسول – صلى الله عليه وسلم – ولا زيد أيضًا كانت لهما أيُ رغبة في الزواج من زينب، بل معظم زيجات زيد كانت من اختيار الرسول – صلى الله عليه وسلم ، وليراجع من شاء قصص تزويج الرسول له من أم كلثوم بنت عقبة، وأم أيمن بركة الحبشية، ولهذا فلم يكن زيد يعلم عن أمر زواجه من زينب شيئًا، وليس أدل على هذا من حديث زينب نفسها حين خطبها عدة من قريش فأرسلت أختها همنة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستشيره، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم : "أين هي ممن يُعلّمها كتاب ربّها وسنة نبيها ؟"، قالت همنة: ومن هو يا رسول الله؟، قال : "زيد بن حارثة"، فغضبت همنة غضبًا شديدًا، وقالت: يا رسول الله! أتزوج ابنة عمّتك مولاك؟!". بل أن المهر الذي ساقه زيد بن حارثة إلى بني جحش وهو عشرة دنانير وستين درهمًا، و درعًا و خمارًا وملحفةً وإزارًا، وخمسين مُدًا من الطعام، وعشرة أمداد من التمر كان من عطاء الرسول – صلى الله عليه وسلم – إياه.

دخل زيد بزينب، ليعيشا معًا قرابة العام وبعض العام، كثرت في رحلة الحياة الزوجية القصيرة المنغصات بين الزوجين، وانفرد زيد ببث مواجعه وشكاواه من استعلاء زينب عليه لرسول الله – صلى الله عليه وسلم –، ذلك لما تحمله في نفسها من نظرة عربية تجعل لعراقة النسب مكانًا ومكانة، فهى زينب بنت جحش بن رياب بن يعمر بن مرة بن كثير بن غنم بن دوران بن أسد بن خزيمة، الناشئة في بيت شرف ونسب، بينما زوجها زيد غلامًا معتوقًا وهي سيدة أبناء عبد شمس، الأفضل منه حسبًا ونسبًا.

ما كان أهون على الرسول – صلى الله عليه وسلم – أن ينزل على رغبة زيد في تطليقها ولكنه كان يأمره بالتمهل وأن يمسك عليه زوجه، مع كون الآيات التي نزلت على رسول الله – صلى الله عليه وسلم – تئن الجبال من هملها إذ فيها يخبر الله – تعالى – رسوله بأن زينب





ستكون له زوجة بعد طلاقها من ربيبه زيد، وليس عليه أن يخفي هذا الأمــر الإلهــي لأن الله مُبديه.

لم يكن أمر زواج المتبني من زوجة متبنيه عند العرب بالأمر الهين أو إذا شئنا الدقة أمر يوصف بالخروج عن الأعراف والتقاليد العربية المستقرة؛ إذ كان التبني معروفاً عندهم، وكان من تبنى غير ولده ينسب إليه ويرثه ويخلو بزوجته وبناته، ويحرم على المتبنى زوجة متبناه، وعادة التبني وإن لم يكن يقرها جيران العرب من اليهود بالمدينة لرفض توراهم وشريعتهم لها، لكنها كانت شائعة بين اليونانيين والرومانيين وغيرهم من الشعوب آنذاك، ولم تحرمه المسيحية كديانة، ولجأ إليه العرب كحاجة مجتمعية وفطرية في حب الأولاد كحالة اليأس من الإنجاب والاستعانة بحم ساعة الحرب، والتجارة وغيرها.

إذن فالرسول – صلى الله عليه وسلم – لن يهدم عادة عربية مجتمعية متجذرة وحسب، بل سيأي أمرًا عندهم منكور وهو زواجه من مطلقة ابنه بالتبني، وهذا ماتنتظره ألسنة المنافقين والمشركين واليهود ليذيعوا به ويؤلبوا به العرب عليه من المدينة وخارجها، أن رسول المسلمين أتى شيئًا إدا سيهد قواعد هذا الدين هدا.

لما رأى الله - تعالى - من حال رسوله - صلى الله عليه وسلم - عاتبه: ﴿وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي اللهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجٍ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿2).

عن أنس بن مالك قَالَ: لَمَّا انْقَضَتْ عِدَّةُ زَيْنَبَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِزَيْدٍ: "فَاذْكُرْهَا عَلَىَ". قَالَ: فَلَمَّا رَأَيْتُهَا عَظُمَتْ فِي "فَاذْكُرْهَا عَلَىَ". قَالَ: فَلَمَّا رَأَيْتُهَا عَظُمَتْ فِي صَدْرِي حَتَّى مَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَنْظُرَ إِلَيْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذكرَهَا فَوَلَيْتُهَا





ظَهْرِي وَنَكَصْتُ عَلَى عَقِبِي فَقُلْتُ: يَا زَيْنَبُ أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَذْكُرُكِ. قَالَتْ: مَا أَنَا بِصَانِعَةٍ شَيْئًا حَتَّى أُوَامِرَ رَبِّي. فَقَامَتْ إِلَى مَسْجِدِهَا وَنَزَلَ الْقُرْآنُ، وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَدَخَلَ عَلَيْهَا بغَيْر إذْنِ"(3).

أيكون ربيب النبى أشد حياءً من النبى نفسه الذي علمه ورباه؟! مالهم كيف يحكمون؟، وقد كان – صلى الله عليه وسلم – الأشد حياءً من العذراء في خدرها، وهو الذى أمر أتباعه بغض البصر فى أحاديث مشهورة : "يَا عَلِيٍّ لَا تُتْبِعْ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّ لَكَ الْاللَّوْلَى، وَلَيْسَتْ لَكَ الْاللَّوْلَةَ وَالنَّعْرَةُ وَإِنَّ لَكَ الْسَأُولَى، وَلَيْسَتْ لَكَ الْاللَّوَ وَاللَّهِ النَظْرِ قُلْ (5)، فيولى زيد ظهره لزينب بينما عندما ياتى رسول الله ليزور زيد ابنه فلم يجده ووجد زوجه فنظر إليها فأعجبه حسنها!!

رسول الله الحيي حتى في منامه ألا يكون حييًا في يقظته؟!.. رسول الله الحيي مع أصحابه ألا يكون بالأحرى حييًا مع ربيبه ومتبناه؟!

حدثنا سعيد بن عفير حدثني الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب قال: أخبري سعيد بن المسيب أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ قَالَ: "بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي فِي الْجَنَّةِ فَإِذَا امْرَأَةٌ تَتَوَضَّأُ إِلَى جَانِبِ قَصْرٍ فَقُلْتُ لِمَنْ هَلَّا الْقَصْرُ فَقَالَ: "بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي فِي الْجَنَّةِ فَإِذَا امْرَأَةٌ تَتَوَضَّلُ إِلَى جَانِبِ قَصْرٍ فَقُلْتُ لِمَنْ هَلَا الْقَصْرِ فَقَالَ: أَعَلَيْكَ فَقَالُوا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطّابِ فَذَكَرْتُ غَيْرَتَهُ فَوَلَيْتُ مُدْبِرًا"، فَبَكَى عُمَرُ بن الخطاب ثم قال: أَعَلَيْكَ بَانِي أنت وأمى يَا رَسُولَ اللّهِ أَغَارُ "(6).

لقد كانت زينب ابنة عم رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أمامه ويراها فلم يكن هناك حجابًا بعد، ويعلم ألها حسناء وضيئة فما الذي زاد عليها في عام، وهل يخالف النبى – حاش لله – ما يأمر به أتباعه من المؤمنين، فيأمرهم بالغض وينظر؟! .. فالذى يُروى في ذلك لم يثبت من طريق صحيح، والأنبياء أعظم شأنا، وأعف نفسًا، وأكرم أخلاقًا، وأعلى متزلةً وشرفًا من أن يحصل منهم شيء من ذلك(7)، وقد اجترأ بعض المفسرين في تفسير هذه الآية، ونَسَبَ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يليق به، ويستحيل عليه، إذ قد عَصَمَه الله منه، ونزَّهه عن مثله، أو مُسْتَخِفِّ بحرمته، والذي عليه أهل التحقيق من المفسرين والعلماء الراسخين أن خلك القول الشنيع ليس بصحيح، ولا يليق بذوي المروءات، فأحرى بخير البريات(8).



ضم البيت النبوي الزوجات الخمس كلِّ في حجرها نسوة من البشر يحملن أخلاق البشر من نوازع ومخاوف، ومثلما تغار الزوجة السابقة من اللاحقة هكذا تحسبت السيدة عائشة من قدوم السيدة زينب – رضي الله عنهما – لجمالها ونسبها فأعلنت عن ذلك: " فَأَخَذَنِي مَا قَرُبَ وَمَا بَعُدَ لِمَا يَبْلُغُنَا مِنْ جَمَالِهَا، وَأُخْرَى هِي أَعْظَمُ الأُمُورِ وَأَشْرَفُهَا مَا صُبِعَ لَهَا، زَوَّجَهَا اللَّهُ مِنَ السَّمَاء، وقُلْتُ: هِي تَفْخَرُ عَلَيْنَا بِهِذَا "(9)، وصدق قول عائشة وكان هذا الزواج السماوي موضع مفاخرة زينب ومباهالها بين لدالها : "زوّجكُن أهاليكن، وزوّجني الله تعالى من فوق سبع سموات" (11) وكان أكثر تلك المباهاة ما يدور ما بين عائشة وزينب وحضرت طرفًا منه أم سلمة وروته لابنتها زينب حين كانت أم سلمة تتذكر بنت جحش وتترحم عليها، فكانت مما نقلته قول زينب بنت جحش لعائشة : "إنِّي وَاللَّهِ مَا أَنَا كَأَحَدٍ مِنْ نسَاء رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ، إِنَّهُنَّ زَوَّجَهُنَّ بِالْمُهُورِ وَزَوَّجَهُنَّ الأَوْلِيَاءُ، وَزَوَّجَنِي اللَّهُ رَسُولَهُ، وَأَنْزَلَ فِي الْكِتَابِ يَقْرُأُ بِهِ الْمُسْلِمُونَ لا يُبَدَّلُ وَلا يُغَيَّرُ" فتثبت عائشة لزينب أها ليست وحدها المذكورة في كتاب يَقْرَأً بِهِ الْمُسْلِمُونَ لا يُبَدَّلُ وَلا يُغَيَّرُ" فتثبت عائشة لزينب أها ليست وحدها المذكورة في كتاب يَقْرَأً بِهِ الْمُسْلِمُونَ لا يُبَدَّلُ وَلا يُغَيَّرُ" اللَّهِ عَائشة الزينب أها ليست وحدها المذكورة في كتاب يَقْرَأً بِهِ الْمُسْلِمُونَ لا يُبَدَّلُ وَلِي كَتَاب اللَّهِ".

ولم يكن هذا هو الموقف الوحيد بينهما – رضي الله عنهما – فقد تلاه مواقف، ولقد ذكرت في موضع سابق أن البيت النبوي لم يكن بيتًا طوباويًا مقدسًا، بل كان بيتًا بشريًا خالصًا، ولو أراده الله مقدسًا لكان ولكن الغاية من نشر ما فيه هو تعليم المسلمين والاقتداء بما يدور فيه من مثل أحداث تلك الغيرة الفطرية المركوزة في الطبيعة البشرية، وكيف تعامل الرسول – صلى الله عليه وسلم – في قذيب آثارها لأنه علم ألها أشد ما تكون في جبلة النساء وخاصة الضرائر، ولكن كان الفارق الأخلاقي والإيماني في التعامل بين الأزواج الصحابيات، أمهات المؤمنين، ربيبات البيت النبوي، وتلامذة المدرسة المحمدية لم يكن البغض أو الكره أو العداوة، أو إيقاع الضرر بينهن، ويتبدى ذلك حين وقعت حادثة الإفك في العام السادس الهجري وكانت لوقعها ثقل عنيف على البيت النبوي، والمجتمع الإسلامي في المدينة، فماذا كان موقف زينب بنت جحش من عائشة؟.. أثنت عليها، وذلك حين طلب الرسول – صلى الله عليه وسلم – رأيها في تلكم الحادثة، فقالت: "يا رسول الله أهمي سمعي وبصري،





والله ما علمت إلا خيرًا"، وفي المقابل لم تكن تحكي عنها عائشة ولا تذكرها إلا بكل الخير: "فأرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي التي كانت تساميني [تفاخرين] منهن في المترلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أر امرأة قط خيرًا في الدين من زينب، وأتقى لله، وأصدق حديثًا، وأوصل للرحم، وأعظم صدقة، وأشد ابتذالاً لنفسها في العمل الذي تصدّق به وتقرّب به إلى الله تعالى ما عدا سورة من حِدة كانت فيها، تُسرع منها الفيئة"(11)، وما تقصده عائشة من سورة زينب وسرعة فيئها هو إثبات كمال الأوصاف فيها مع سرعة الغضب والعودة عنها سريعًا دون الإصرار عليه وهو ما لايعد نقيصة فيها.

ولم تكن هذه كل مناقب أمنا زينب التي ذكرها عنها أمنا عائشة – رضي الله عنهما – فحينما ذكر رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بأن أول من تلحق به من أزواجه الطاهرات أطولهن يدًا، وكانت زينب، عزت عائشة هذا إلى أن زينب "كَانَتْ تَعْمَلُ بِيَدِهَا وَتَصَدَّقُ" (12) و "كانت امرأة صناعة اليد فكانت تدبغ وتخرز وتتصدق في سبيل الله عز وجل"؛ إذ "كانت تغزل الغزل وتعطيه سرايا النبي – صلى الله عليه وسلم – يخيطون به ويستعينون به في مغازيهم" (13) .

عاشت بعد وفاة النبي – صلى الله عليه وسلم – كما عاشت في حياته على التعبد، والتصدق على الأيتام، وأهل الأرحام، حيث كانت توزع فيئها الذي يبلغ اثنى عشر ألف درهمًا عليهم، ولم تفرح به، وما ظنت أن كل هذا الفيء يخصها، بل حسبتهم يطلبون منها تقسيمه، ولما علمت أنه لها، وزعته كما ذكرنا، ثم رفعت أكفها بالدعاء لربحا أواهةً منيبة: "اللهم لا يدركني عطاء عمر بعد عامي هذا"(14) فبلغ عمر فقال: "هذه امرأة يُراد بها خير". فوقف عليها وأرسل بالسلام وقال: "بلغني ما فرَّقت"، فأرسل بألف درهم تستبقيها! أي لنفقتها اليومية في البيت، فسلكت به ذلك المسلك أي فرَّقتها أيضًا(15).





واستجاب الله حر دعائها، فلم تكد تبلغ الخمسين أو فوقها بثلاث من السنة العشرين من الهجرة في خلافة الفاروق عمر بن الخطاب حتى وافتها المنية فصلًى عُمَرُ عَلَيها، ودُفِنتْ بالبقيع.

قالت عائشة تنعيها : "لقد ذهبت حميدة، متعبدة، مفزع اليتامي والأرامل(16)".

عن عثمان بن عبدالله الجحشي قال: "مَا تَرَكَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشِ دِينَارًا، وَلا دِرْهَمًا، كَانَتْ تَتَصَدَّقُ بِكُلِّ مَا قَدَرَتْ عَلَيْهِ، وَكَانَتْ مَأْوَى الْمَسَاكِينِ، وَتَرَكَتْ مَنْزِلِهَا، فَبَاعُوهُ مِنَ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ حِينَ هُدِمَ الْمَسْجِدُ، بِحَمْسِينَ أَلْفَ دِرْهَم" (17).

رحم الله أمنا زينب – رضيّ الله عنها – الحميدة، المتعبدة، الأواهة، المتصدقة، النافعـــة، الصانعة، مفزع اليتامي، وواصلة الأرحام، الزاهدة، المشتاقة للقاء ربها.





### نساء في حياة الرسول ﷺ هامش الفصل الثالث عشر - السيد إبراهيم

- (1) تفسير ابن كثير ج: 3 ص:491191.
  - (2) سورة الأحزاب: (37).
  - (3)رواه مسلم (النكاح، 2567).
- (4) قال الألباني حديث حسن رواه أحمد وغيره.
- (5) أخرجه البخاري ومسلم وأحمد من طريق ابن عباس
- (6) صحيح البخاري ["كتاب التعبير"، "باب القصر في المنام" (6621)].
- (7) الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ عبد الله بن غديان، الشيخ عبد الله بن قديد الله بن قديد فتاوى إسلامية " ( 18 / 137 141 ).
  - (8) أبو العباس القرطبي في "المفهم" (416/1).
  - (9) الطبقات الكبرى لابن سعد رقم الحديث: 9916.
- (11) أخرجه البخروي مرن حرديث أنرس، كتراب التوحيد ( 6984 )، روى مسلم ( 177 ) عن عائشة رضى الله عنها مثل قول أنس رضى الله عنه.
- (11) متفق عليه . تفسير ابن كثير جـ 3 ص 361، الإستيعاب 4 / 1851، وأسد الغابة
  - . 126 / 7
  - (12) صحيح مسلم (2452).
  - (13) المعجم الأوسط للطبراني(6445).
    - (14) ابن سعد في الطبقات (311/3).
  - (15)رواه ابن سعد في الطبقات (111/8).
    - (16) الإصابة: (671/7).
    - (17) (8/114) الطبقات الكبرى.











يشغل الأفاكون أذهان الناس بما يشيعون من إفكهم حول الرسول – صلى الله عليه وسلم – وزواجه المتعدد، ويصورونه كرجل لا هم له إلا الانتقال من فراش امرأة إلى امرأة أخرى .. وقد كذبوا ..

لم يكد الرسول – صلى الله عليه وسلم – يأنس بزينب بنت جحش آخر أزواجه في العام الخامس المجرى، حتى أتت الأحداث عاصفة تباعًا، فمع انتصاف نفس العام داهم الأحزاب المدينة وحاصروها، ليعيش أهلها أيامًا قاسية، تتلوها أحداث حصار يهود بنى قريظة.

ومع بواكير العام السادس يغزو الرسول – عليه الصلاة والسلام – بني لحيان في ربيع الأول أو جمادى الأولى مع مائتين من أصحابه ثم يتبعها غزوة ذى قرد، ولم يمرالشهر أو بعضه، حــــــى يبلغه – صلى الله عليه وسلم – أن بنى المصطلق– وهم حيّ من خزاعة – يجمعــون الجمــوع لقتاله – صلى الله عليه وسلم – بقيادة زعيمهم الحارث بن أبي ضرار

لم يكن غزو بني المصطلق(1) في خطط الرسول – صلى الله عليه وسلم – بل دُفع إليه دفعًا لمّا علم يخروج القوم عليه، ولم يكن يعرف سيد المصطلقيين الحارث بن ضرار، ولا يعلم بالتالي إن كان له ابنة، ويبقى أن هذه الغزوة على قدر هوان أمرها العسكري، بقدر جليل شألها من نواحي أخرى عديدة.

بدأ القتال وانتهى بنصر المسلمين وسيقت نساء الخزاعيين سبايا كشأن المهزوم في المعارك، ومنهن ابنة زعيمهم جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار بن حبيب بن جذيمة الخزاعية المصطلقية، وكانت متزوجة من ابن عم لها يقال له مسافع بن صفوان، الذي قُتل أثناء هذه الغزوة، فكانت من نصيب ثابت بن قيس فكاتبها على مبلغ من المال ثمنًا لعتقها، فذهبت جويرية لتجمع ثمن حريتها من الأسروهي السيدة في قومها، فكيف تقاد لتكون سبيًا لرجل لم تعرف عنه شيئًا، وفي سعيها لجمع مال المكاتبة سمعت الكثير عن قائد جيش المسلمين، وخلقه، وكرمه، ونسبه، ولمّا لم تفلح في سعيها، حادثتها نفسها بالذهاب إليه، وعرض مسألتها عليه، لعلها تجد عنده حلاً.





وقفت جويرية الأسيرة ذات العشرين ربيعًا أمام رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فى حضور زوجه عائشة، تعرض مشكلتها لا لتعرض نفسها رغم ملامحها الجميلة، التى تبهر لب كل ذي عقل ونظر، فقالت: " يا رسول الله، أنا جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار سيد قومه، وقد أصابني من البلاء ما لم يخفَ عليك، فوقعتُ في السهم لثابت بن قيس بن الشماس – أو لابن عمِّ له – فكاتبتُ على نفسي، فجئتُك أستعينُك على كتابتي. قال: "فَهَلْ لَكِ فِي خَيْرٍ مِنْ ذَلِك؟" قالت: وما هو يا رسول الله؟ قال: "قَدْ فَعَلْتُ"(2).

قد يحدث أحدٌ نفسه بأن جويرية لم يكن أمامها خيار في أن ترفض فقبلت، وهذا الهام خلق الرسول الكريم – صلى الله عليه وسلم –، ولو لم يكن – صلى الله عليه وسلم – يعلم أنه وقع منها مثل ما وقع في نفسه ماعرض هذا عليها، وربما كان سرعة قبولها مرده تلك الرؤيا التي رأت فيها الرسول – صلى الله عليه وسلم – قبل قدومه بثلاث ليال، كأنَّ القمر أقبل التي رأت فيها الرسول – صلى الله عليه وسلم – قبل قدومه بثلاث ليال، كأنَّ القمر أقبل يسير من يشرب حتى وقع في حجرها، و كرهتُ أن تخبر بها أحدًا من الناس، حتى قَدِم رسول الله، تقول جويرية: " فلمَّا سُبينا رجوتُ الرؤيا، فلمَّا أعتقني وتزوَّجني، والله ما كلَّمته في قومي حتى كان المسلمون هم الذين أرسلوهم، وما شعرتُ إلاَّ بجارية من بنات عمِّي تخبري الخبر، فحمِدت الله (3). ثم أن جويرية اختارت، وذلك فيما رواه ابن سعد في الطبقات أنه لما وقعت جويرية بنت الحارث في السبي، جاء أبوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إنَّ وَلَيْتَ إِنْ خَيَّرُكُ فَلا الْبُسَى مِثْلُهَا، فَأَلَ أَرُايْتَ إِنْ هَذَا الرَّجُلَ قَدْ خَيَّرَكِ فَلا أَنْ مَا مَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّى؛"، قَالَ : بَلَى، وَأَدَّيْتَ مَا عَلَيْك، قَالَ : فَأَتَاها أَلُوها، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ قَدْ خَيَّرَكِ فَلا الله عَلَيْهِ وَسَلَّى؛ الله عَلَيْهِ وَسَلَّى. الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم.

حين نظر رسول الله – صلى الله عليه وسلم – إلى جويرية باعتبار كونها أسيرة، ولو كانت حرة ما فعل، ولهذا ذهبت مخاوف عائشة الفقيهة بأحكام الدين حين قالت: "و كَانَتْ امْرَأَةً حُلْوَةً مُلَاحَةً [حسنة المنظر حسنة المنطق] لَا يَرَاهَا أَحَدُ إِلَّا أَخَذَتْ بِنَفْسِهِ". فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم لتستعينه في كِتابتها، قالت عائشة: "فَوَاللّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُهَا عَلَى بَابِ حُجْرَتِسِي





فَكَرِهْتُهَا وَعَرَفْتُ أَنَّهُ سَيَرَى مِنْهَا مَا رَأَيْتُ"، إذن فلو كانت جويرية حرة لاطمأنت عائشة نفسًا من أن يملأ الرسول عينه منها، إلا أن تتجه نيته إلى نكاحها.

قال السهيلى: "وأما نظره عليه السلام لجويرية حتى عرف من حسنها ما عرف، فإنما كان ذلك لأنها امرأة مملوكة، ولو كانت حرة ما ملأ عينه منها .. وجائز أن يكون نظر إليها الأنه أراد نكاحها .. وقد ثبت عنه – عليه السلام – الرخصة في النظر إلى المرأة عند إرادة نكاحها"(4).

لم يدخل رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بجويرية إلا بعد أن أسلمت، وأصدقها، وخطبها من والدها الذي افتداها؛ إذ لمّا أنصرف – صلى الله عليه وسلم – من الغزوة ومعه جويرية دفع بها كوديعة إلى رجل من الأنصار، وأمره بالاحتفاظ بها حتى قدم رسول الله – صلى الله عليه وسلم – إلى المدينة. فأقبل أبوها الحارث بن أبي ضرار بفداءها فأسلم وأسلم معه ابنان وناس من قومه، ودُفِعَتْ إليه ابنته جويرية فأسلمت، وخطبها رسول الله – صلى الله عليه وسلم – إلى أبيها فزوجه إياها (5).

دائمًا ما نبحث عن السبب وراء كل زيجة من زيجاته – صلى الله عليه وسلم – وترتاح نفوسنا كثيرًا حين يتزوج الأرمل والأكبر منه سنًا، أويقترن بأزواج التي استشهد رجالهن فى الحرب، ونقبل أن يتزوج الأقل جمالاً، ونأتي بالسبب السياسي، والسبب الاجتماعي وراء اقترانه من هذه أو تلك، وكأنه حرامٌ عليه أن يختار لنفسه، أو يهز طبيعته البشرية جمال امرأة، وهو حق مكفول لأقل رجل فى أمته.

وقد أحسن الشهيد سيد قطب (6)، بعد أن استعرض قصص أمهات المؤمنين حين قال : (وهكذا ترى أن لكل زوجة من أزواجه صلى الله عليه وسلم قصةً وسببًا في زواجه منها. وهن فيمن عدا زينب بنت جحش، وجويرية بنت الحارث، لم يكن شواب ولا ممن يرغب فيهن الرجال لجمال كانت عائشة – رضي الله عنها – هي أحب نسائه إليه. وحتى هاتان اللتان عرف عنهما الجمال والشباب كان هناك عامل نفسي وإنساني آخر – إلى جانب جاذبيتهن ولست أحاول أن أنفي عنصر الجاذبية الذي لحظته عائشة في جويرية مثلا، ولا عنصر الجمال





الذي عرفت به زينب فلا حاجة أبدًا إلى نفي مثل هذه العناصر الإنسانية من حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - وليست هذه العناصر موضع الهام يدفعه الأنصار عن نبيهم . إذا حلا لأعدائه أن يتهموه! فقد اختير ليكون إنسانًا. ولكن إنسانًا رفيعا. وهكذا كان. وهكذا كانت دوافعه في حياته وفي أزواجه - صلى الله عليه وسلم - على اختلاف الدوافع والأسباب).

كانت جويرية - رضى الله عنها - بركة على قومها بزواجها المبارك من سيد الخلق - صلى الله عليه وسلم - وما الجديد في هذا؟.. فقد كان - صلى الله عليه وسلم - بركة على كل من عرف واتصل به في كل مراحل حياته، مثلما هو بركة على كل من آمن به إلى يوم الدين، قالت عائشة: "وَخَرَجَ الْخَبَرُ إِلَى النَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ جُويَرِيةَ بِنْتَ الْحَارِثِ فَقَالَ النَّاسُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ فَلَقَدْ أَعْتَقَ بِتَزْوِيجِهِ إِيَّاهَا مِائَةَ أَهْلِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ فَلَقَدْ أَعْتَقَ بِتَزْوِيجِهِ إِيَّاهَا مِائَةَ أَهْلِ اللهِ عِنْ بَنِي الْمُصْطَلِقِ فَمَا أَعْلَمُ امْرَأَةً كَانَتْ أَعْظَمَ بَرَكَةً عَلَى قَوْمِهَا مِنْهَا" (7).

وبرغم قلة ما نقلته كتب الحديث من مروياتها، إلا أنه اشتهر عنها ألها كانت صوامة، ذكارة لله كثيرًا، تحلت بالصبر، وطول التعبد لله عز وجل، وليس أدل على هذا من الحديث الذي رواه ابن عباس – رضي الله عنه – أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا بُكْرَةً حِينَ صَلَّى الصُّبْحَ وَهِيَ فِي مَسْجدِهَا ثُمَّ رَجَعَ بَعْدَ أَنْ أَضْحَى وَهِيَ جَالِسَةٌ، فَقَالَ: "مَا رُلْتِ عَلَى الْحَالِ الَّتِي فَارَقْتُكِ عَلَيْهَا؟"، قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَقَدْ وَلِت عَلَى الْحَالِ الَّتِي فَارَقْتُكِ عَلَيْهَا؟"، قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَقَدْ قُلْت مَدَكَ إِرْبَعَ كَلِمَاتٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَوْ وُزِنَتْ بِمَا قُلْتِ مُنْذُ الْيَوْمِ لَوَزَنَتْهُنَّ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، عَدَدَ خَلْقِهِ، وَرِضَا نَفْسِهِ، وَزِنَة عَرْشِهِ، وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ"(8).

وهذا الحديث الذي كانت فيه أمنا جويرية بركة علينا كما كانت بركة على قومها بطول عبادتها التي استخرجت مثل هذه الكلمات الطيبات – الخفيفات على اللسان، الثقيلات في الميزان، الحبيبات إلى الرحمن – من الفم النبوي الشريف، والتي لم نزل نرددها وسترددها الأفواه الطاهرة من أمة الحبيب – صلى الله عليه وسلم – إلى يوم الدين.





توفيت أمنا أم المؤمنين جُويرية في المدينة سنة خمسين، وقيل فى شهر ربيع الأول سنة ســت وخمسين للهجرة وهي يومئذ ابنة خمس وستين سنة في إمارة معاوية، ودفنت بــالبقيع، فصــلى عليها مروان بن الحكم وهو يومئذ والي المدينة، فرضي الله عنها، وعن أمهات المؤمنين أجمعين.





#### نساء في حياة الرسول ﷺ هامش الفصل الرابع عشر السيد إبراهيم

(1) وقت الغزوة فيه خلاف بين أهل العلم على أقوال فقيل سنة ست قاله ابن اسحاق وابن جرير وابن حزم وابن عبدالبر وابن العربي وابن الأثير وابن خلدون. وقيل في شعبان سنة أربع وقال به ابن حزم أيضا وموسى ابن عقبه والبخاري وابن قتيبة والنووي وغيرهم. والقول الثالث - وهو أرجح - أنها في سنة خمس وممن قال به ابن القيم واسن سعد والبلاذري والذهبي وابن حجر وابن كـــثير وعامة المعاصرين. انظر فقه السيرة 334، وصحيح السيرة 245 وما بعدها.

- (2) حسن، رواه: أبو داود، وأحمد، وابن جرير، وأبو يعلى، والحاكم، والبيهقي.
- (3) أخرجه الحاكم من طريق الواقدي عن حزام بن هشام عن أبيه نحوه، والواقدي عن عروة
  - (4) الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام، السهيلي ص18019.
    - (5) سيرة ابن هشام 246 / 4.
    - (6) في ظلال القرآن ص3495.
  - (7) حسن، رواه: أبو داود، وأحمد، وابن جرير، وأبو يعلى، والحاكم، والبيهقى.
- (8) رواه مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب التسبيح أول النهار وعند النوم (1151ح 2726).











أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة بعد عودته من الحديبية نحو الشهر وبعض الشهر، بعد أن وقع مع قريش صلحًا أحد أهم بنوده أن لاتقوم الحرب بين الطرفين عشر سنين، فوجد – صلى الله عليه وسلم – بثاقب فكره أن هذه الهدنة مناسبة تمامًا لكي يهاجم القوى التي لم تزل تشكل خطرًا على الإسلام والمسلمين، ويمثل تلك القوى يهود خيبر والقبائل الضاربة عولهم

لم يكن هذا التفكير من جانب الرسول – صلى الله عليه وسلم – تفكيرًا عدوانيًا، وحبًا في سفك الدماء، وقتال المسالمين من الناس دون جريرة، أو لأنه أراد قتال يهود خيبر لكونهم يهود يخالفونه العقيدة، وتأديب كفارغطفان لأنهم لم يتبعوا الدين الجديد، إنما كان ذلك التفكير نتيجة لسبب أكبر أدى إلى هذه النتيجة، ألا وهو تآمر يهود خيبر مع بعض زعماء بني النضير لجمع القبائل العربية المختلفة لحرب المسلمين في المدينة المنورة، فيما عُرف بغزوة الأحزاب، باذلين المال لهم لاجتثاث شأفة المسلمين عن بكرة أبيهم، وتدبير المحاولة تلو الأخرى بالتضامن مع المنافقين لإغتيال الرسول – صلى الله عليه وسلم – حتى يطفئوا بذلك نور الإسلام إلى الأبد.

إذن فلم يكن الرسول – صلى الله عليه وسلم – مبيتاً النية لغزو خيبر لأنه علم أن بينهم بنت سيد القوم امرأة جميلة تُدعى "صفية" هو أحق بها من زوجها، فالرسول حتى بعد أن نصره الله بفضله على خيبر لم يكن يعرف من هي صفية، بدلالة إنه لما أُسِرَت، وجُمِعَ السبي جاء دِحْيَةُ بن خليفة الكلبي، فقال: يا نبي الله، أعطني جارية من السبي. فقال: "اذهَبْ فَخُذْ جَارِيَةً". فأخذ صفية بنت حيي سيّدة صفية بنت حيي سيّدة قريظة وبني النصير، لا تصلح إلا لك. قال: "ادْعُوهُ بِهَا". فجاء بها، فلمّا نظر إليها النبي قال: "خُذْ جَارِيَةً مِنَ السّبْي غَيْرَهَا" (1).

وكانت - رضي الله عنها - عروسًا حديثة عهد بالدخول، فأمر النبي بلالاً أن يذهب بها في رحلة، فمر بها وسط القتلى، فكره ذلك رسول الله، وقال: "أَذَهَبَتِ الرِّحْمَةُ مِنْكَ يَا بِلالُ؟". وعرض عليها رسول الله الإسلام فأسلمت، فاصطفاها





لنفسه، وأعتقها وجعل عتقها صداقها.

لم تكن صفية بعيدة عن الأحداث التي تمر بها قبيلتها ولا تلك التي تدور حولها، ولما لا فهى صفية بنت حُيي بن أخطب بن شعبة بن ثعلبة بن عبيد بن كعب بن الخزرج بن أبي حبيب بن النضير بن النحام بن تحوم من بني إسرائيل من سبط هارون بن عمران، وأمّها برّة بنت سموءل، سيدة بني قريظة والنضير، أبوها حيى بن أخطب زعيم اليهود، وعالم من علمائهم، كان على عِلْمٍ بأن محملًا نبي مرسل من قبر الله منذ قدومه إلى المدينة، لكن أخذته الأنفة والعصبية لكون محملًا من العرب، وقد علمت صفية بيقين أن هذا الذي ظهر ببلاد العرب هو النبي الحق الذي بشرت به الكتب السماوية، وذلك فيما ترويه قائلةً: "لم يكن أحد من ولد أبي وعمّي أحب إليهما مني، لم ألقهما في ولد لهما قط الهش إليهما إلا أخذاني دونه، فلما قدم رسول الله قباء – قرية بني عمرو بن عوف – غدا إليه أبي وعمّي أبو ياسر بن أخطب مغلّسين، فوالله ما جاءانا إلا مع مغيب الشمس، فجاءانا فاترين، كسلانين، ساقطين، يمشيان الهويني، فهششت مع مغيب الشمس، فجاءانا فاترين، كسلانين، ساقطين، يمشيان الهويني، فهششت اليهما كما كنت أصنع، فوالله ما نظر إلي واحد منهما، فسمعت عمّي أبا ياسر يقول لأبي: أهو هو؟ قال: نعم، والله! قال: تعرفه بنعته وصفته؟ قال: نعم والله. قال: فماذا في نفسك منه؟ قال: عماوته والله ما بَقيتُ "(2).

ويؤكد هذا إجابتها لرسول الله – صلى الله عليه وسلم – حين سألها بعد دخوله عليها لما رأى بأعلى عينها خضرة فقال: "ما هذه الخضرة؟ " قالت: كان رأسي في حجر بن أبي الحقيق – تعني زوجها، أي وهي عروس – وأنا نائمة، فرأيت كأن القمر وقع في حجري، فأخبرته بذلك، فلطمني وقال: تتمني ملك يثرب"(3)، تمامًا مثلما رأت جويرية بنت الحارث. وصفية في قصتها تتشابه في بعض تفاصيلها مع قصة جويرية.





هل تستطيع العروس الشابة ذات السبعة عشر ربيعًا أن تنسى ما حل بأبيها وزوجها وقومها سريعًا?.. وهل يقبل المبعوث رحمة للعالمين – صلى الله عليه وسلم – أن يتمم زواجه منها وهي على هذه الحال من الحزن، والنفسية المتداعية، وكولها مازالت على يهوديتها، ويقبل أن يساكنها دون أن تعتد من زوجها السابق؟! .. تروي صفية أحداث ذلك اللقاء العاصف منها، ورد الفعل الحنون من النبي – صلى الله عليه وسلم – :"انتهيت إلى رسول الله وما من الناس أحد أكره إلي منه قتل أبي وزوجي وقومي، فقال: يا صفية أما إبي أعتذر إليك مما صنعت بقومك، إلهم قالوا لي كذا وكذا، وها وكذا، وفي رواية: "إن قومك صنعوا كذا وكذا، وما زال يعتذر إلي حتى ذهب ذلك من نفسي، فما قمت من مقعدي ومن الناس أحد أحب إلي منه"، بل قالت عنه – صلى الله عليه وسلم – أيضًا : "ما رأيت قط أحسن خلقًا من رسول الله صلى الله عليه وسلم "(4).

أعرس بما رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بعد ما طهرت من الحيض في قبة وذلك إعمالاً لقوله صلى الله عليه وسلم: "ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها" (5)، ولهذا فقد دفعها لأم سليم لتصلح من شألها، وبات تلك الليلة أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى متوشحًا سيفه يحرسه ويطوف بتلك القبة حتى أصبح رسول الله، فرأى مكان أبي أيوب، فقال: "مالك يا أبا أيوب؟"، قال: يا رسول الله خفت عليك من هذه المرأة، قتلت أباها وزوجها وقومها وهي حديثة عهد بكفر، فبت أحفظك، فقال: "اللهم احفظ أبا أيوب كما بات يحفظنى".

لم يُكرِه الرسول صلى الله عليه وسلم أحدًا على الدخول في دين الإسلام وذلك كما علمه وأمره ربه عز وجل، إلا أن يكون عن قناعة منه، ولذا فقد سأل – صلى الله عليه وسلم – صفية عن ذلك، قائلاً لها: "اختاري، فإن اخترتِ الإسلام أمسكتُك





لنفسي [أي: تزوّجتك]، وإن اخترت اليهودية فعسى أن أعتقكِ فتلحقي بقومك"، فقالت: "يا رسول الله، لقد هويتُ الإسلام وصدقتُ بك قبل أن تدعويي، حيث صرتُ إلى رحلك وما لي في اليهودية أرب، وما لي فيها والد ولا أخ، وخيرتني الكفر والإسلام، فالله ورسوله أحب إليّ من العتق وأن أرجع إلى قومي"(6).

ماذا أحكي عن أمنا صفية - رضي الله عنها - التي اختارت الاسلام والرسول قبل أن ترى الرسول - صلى الله عليه وسلم - مما يدل على رجحان عقلها؟ .. أم أحكي عن صدقها، وحلمها؟، أم عن كرمها، وشجاعتها؟ .. أما إذا بدأت بصدقها فقد شهد لها به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وذلك حين سأل عائشة التي دخلت متنقبة على صفية لتراها بعد أن قدمت المدينة ونزلت في بيت الحارثة بن النعمان وتحدث نساء الأنصار عن جمالها، فلما خرجت خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أثرها، فقال : "كيف رأيت يا عائشة"، قالت : رأيت يهودية، فقال : "لا تقولي ذلك.. فإلها أسلمت وحسن إسلامها"، كما شهد لها مل صلى الله عليه وسلم - بصدقها ثانية وهو في مرضه الأخير، وذلك حين قالت: والله يا نبي الله لوددت أن الذي بك بي. فغمزها أزواجه فأبصرهنّ، فقال: "مَثمَمَثنَ "، قلن: من أي شيء؟، قال: "من تغامزكن بها، والله إلها لصادقة" (7).

إذن فقد شهد لها الرسول – صلى الله عليه وسلم – بصدق إيماها، وصدق عاطفتها نحوه، أما ما يشهد بصدق صفية وحلمها معًا فهو موقفها مع جاريتها التي أتت أمير المؤمنين عمر لتشي بها عنده، فقالت: إن صفية تحب السبت وتصل اليهود، فبعث إليها فسألها عن ذلك، فقالت: أما السبت فإين لم أحبه منذ أبدلني الله به الجمعة وأما اليهود فإن لي فيهم رهًا فأنا أصلها. ثم قالت للجارية: ما حملك على هذا؟، قالت: الشيطان، قالت: إذهبي فأنت حرة(8).

أما تلك العاطفة الجميلة النبيلة الصادقة التي نشأت بين صفية وزوجها رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فلا يكاد المرء يخطئها حين يتلمسها فى أكثر من موضع، بل يكاد يجزم أنه يحسس بدفء تلك المشاعر حين يقرأها، وذلك حين دخل عليها النبي – صلى الله عليه وسلم – وقد





بلغها عن عائشة وحفصة ألهما قالتا : نحن أكرم على رسول الله منها نحن أزواجه وبنات عمه فذكرت له ذلك، فقال: "ألا قلت وكيف تكونان خيرًا مني وزوجي محمد، وأبي هارون، وعمي موسى" (9)... أي أن الرسول لا يهدأ خاطرها وحسب بل ينصرها على بنات أحب الناس إليه الصديق والفاروق، بل ويلقنها ما تقوله لهما إذا ما كررا قوليهما .. بل تشهد بسمو تلك العاطفة الحارة في نصرته لصفية على زينب بنت جحش بنت عمته إلى الحد الذى يقاطعها ما يقارب الثلاثة أشهر وذلك حين حج – صلى الله عليه وسلم – بنسائه، فبرك بصفية جملها فبكت وجاء رسول الله لما أخبروه، فجعل يمسح دموعها بيده، وهي تبكي، وهو ينهاها فرت رسول الله بالناس، فلما كان عند الرَّواح، قال لزينب بنت جحش: "أَفْقِر يهُ وُيِّت كَى، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سمع ذلك منها، فهجرها، فلم يُكلِّمها حتى قدم مكة وأيام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سمع ذلك منها، فهجرها، فلم يُكلِّمها حتى قدم مكة وأيام شهر ربيع الأول دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأت ظلَّه، فقالت: إن هذا الظلَّ عبى من سفره حتى رجع إلى المدينة والحرَّم وصفر، فلم يأها ولم يقسم لها، فأيسَتُ منه، فلما كان ظلُّ رجل، وما يدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأت ظلَّه، فقالت: إن هذا الظلَّ راحل، وما يدخل عليها رسول الله صلى الله وسلم، فلما رأته قالت: رسول الله، ما أدري ما أصنع حين دخلتَ عليهً وكانت لها جارية تخبَّنها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: فلك والمان فقالت:

وفي حديث متصل بنفس الواقعة السابقة أن الرسول – صلى الله عليه وسلم – للا أخلف يكفكف دمع صفية عندما برك جملها ولم تنته فزجرها وانتهرها وأمر الناس بالتزول فتزلوا ولم يكن ينوى نزولاً، وخشيت على رسول الله أن يكون قد غضب عليها، وقد كان هذا يومها من رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فتركته لعائشة راجيةً منها أن تجعله – صلى الله عليه وسلم – فركته لعائشة راجيةً منها أن تجعله – صلى الله عليه وسلم – ليرضي عنها .. وذلك لحبتها له، وخوفها من غضبه عليها.

وتحكي الأيام شجاعتها وشهامتها حين وقفت ترد بنفسها الثوارعن عثمان بن عفان أمير المؤمنين إلى أن أصابوا بغلتها، ولم تكف برغم هذا عن مؤازرته حين وضعت خشبًا من مترلها إلى مترله لتنقل عليه الماء والطعام إليه بعد أن حاصروه ومنعوه عنه (11).





تحكى كتب السيرة عن كرم وسخاوة نفس أمنا صفية حين أهدت الزهراء فاطمة بنت محمد – صلى الله عليه وسلم – وبعض أخواها من أمهات المؤمنين حلقات من ذهب كانت لها، وما أرادت أن تترك الدنيا ولها فيها أو منها شيء فتصدقت بثمن دارها قبيل وفاها، فهكذا تعلمت من زهده – صلى الله عليه وسلم – الزاهد القادر (12).

أما الحكمة الكامنة في زواجه – صلى الله عليه وسلم – من صفية غير جمالها، كونه أراد أن يرسي في أتباعه من المؤمنين مباديء الرحمة، وقيم التسامح؛ فصفية التي أتت من بيت نبوة، وعلم، ودين سماوي سابق، لما تكشفت لها الحقائق عفت، وصفحت، وتسامت عن الأحقاد، فسهل التواصل بينها وبين نبي آخر الزمان، كما أن الأصل في الإسلام أن يتزوج الرجل المرأة لدينها، فإذا كانت ذات جمال وخلق كان ذلك نعمة كبيرة، ولا يعد هذا مطعنًا في شخص وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم.

توفيت – رضي الله عنها – في رمضان سنة خمسين من الهجرة – في خلافة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما– ودفنت بالبقيع بجوار أمهات المؤمنين، رضوان الله عليهن أجمعين.





### نساء في حياة الرسول ﷺ هامش الفصل الخامس عشر السيد إبراهيم

- (1) البخاري: أبواب الصلاة في الثياب، باب ما يذكر في الفخذ (364).
  - (1) ابن إسحاق في السيرة والبيهقي في "دلائل النبوة ".
- (0)ابن القيم: زاد المعاد 103/0، والمباركفوري: الرحيق المختوم ص150.
  - (3)أنظر الطبراني في المعجم الأوسط وأبو يعلى في مصنفه.
    - (5) حديث مرفوع، السنن الكبرى للبيهقى.
      - (6) الطبقات الكبرى 310 / 7.
- (7) ابن سعد: الطبقات الكبرى 313/2، وابن حجر: الإصابة في تمييز الصحابة 741/7، والذهبي: سير أعلام النبلاء 235/2.
  - (8) ابن عبد البر، في الاستيعاب في معرفة الأصحاب ص917.
    - (9)رواه الترمذي بسند صحيح (التاج الجامع 385 / 3).
      - (11)الصالحي الشامي: سبل الهدى والرشاد 67/9.
  - (11) ابن سعد: الطبقات الكبرى 8/128، والذهبي: سير أعلام النبلاء 237/2.
    - (12) الطبقات الكبرى 127 / 7، الإصابة 347 / 4.











لم تكن بنت أبي سفيان؛ صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف الأمويَّة، بعيدة عن أحداث مكة وما يدور فيها عن ظهور نبي يدعو لدين جديد، بل كانت مهيأة لذلك تمامًا؛ فزوجها عبيد الله بن جحش الأسدي كان من الذين ينكرون وثنية قومه، وخرج عليهم من قبل حين اتخذ المسيحية دينًا، كما أنه ابن عمة نبي ذلك الدين الجديد، وليس ببعيد عنها والدها رأس الكفر الذي يشن على محمد بن عبدالله الحرب الضروس من أجل اثناءه عن دعوته تلك التي فرقت قومهم، وجرأت العبيد عليهم، وقدد مكة كلها وما حولها بتجارها وآلهتها ومكانتهابين العرب وغيرهم.

خاطرت حين أسلمت رملة مع زوجها في دار الأرقم بن أبي الأرقم فقد كان الذي سينتظرها من غضب عليها شديد نظرًا لمكانتها ومكانة أبيها، فلم يكن بدًا بعد اشتداد الأذى إلا الهجرة.. هاجرت رملة التي أصبحت كنيتها (أمُّ حبيبة) مع زوجها عبيد الله بن جحش إلى أرض الحبشة في الهجرة الثانية وهي حامل فولدت ابنتها "حبيبة" هناك، تاركة خلفها رغد العيش، والعزة والمنعة، لتخرج إلى بلاد لا تعرف عنها شيئًا، يفصل البحر بينها وبين موطنها وهي التي لم تعتد ركوبه، راضية بكل هذا في سبيل دينها، الذي رأت كل تضحياها في سبيله هون.

لم تصفو الأيام لها في غربتها؛ فزوجها تتبدل أحواله أمامها إلى السوء، وتحذره مغبة الخاتمة، ولكنه يتمادى وينهرها مكذبًا صدق إحساسها فيما ترى، إلى أن خلدت للنوم ذات ليلة فتهاجمها رؤيا أفزعتها رأت فيها كأن عبيد الله بن جحش بأسوأ صورةٍ وأشوهه، ففزعت، وقالت تحدث نفسها: (تغيَّرَتْ والله حاله).

ما كاد الصبح يعلن عن دخول الحبشة في يوم جديد من أيام الله حتى فاجأها عبيد الله بما لم تتوقعه، فكل ما حسبته من أمره فقط هو تغير في أخلاقه لايمكن أن يقوده أبدًا إلى ترك عقيدته، فقال يخاطبها: يا أمَّ حبيبة، إين نظرت في الدين فلم أر دينًا خيرًا من النصرانيَّة، وكنتُ قد دِنْتُ ها ثم دخلت في دين محمد، ثم رجعت في النصرانيَّة، فقالت وهي تنتفض من هول ماسمعت : "والله ما خِيرَ لكَ"(1)، ولكي تثنيه عن عزمه أخبرته برؤياها التي رأها، فلم يحفل ها، حتى مات





أخيرًا بعد أن انصرف في أيامه التي سبقت حتفه مقيمًا على الخمر يملأ بها جوفه ليل نهار، ومن قالوا أنه مات دون أن يفارق دينه (2).

هكذا انتهى الحال بأم حبيبة امرأة تركت وطنها لبلد جديد عليها، وفارقت دين آبائها لدين جديد عليها أيضًا، تواجه الدنيا وحيدة بلا زوج، وأهل تدرك تمامًا مدى ما ستلاقي منهم من شماتة وسخرية إذا ما عادت وتلاقت الوجوه، وكيف لها أن تعود؟.. إنها في موقف صعب عبد أ؛ فقد أصبحت في المنطقة الخطر بحيث لا تستطيع أن تتقدم خطوة أو تتأخر مثلها، فمن ذا الذي سينقذها من تلك المحنة القاسية التي لم تحسب لها حسابًا من قبل؟

لم يكن – صلى الله عليه وسلم – بعيدًا عنها آنذاك، فقد كان وهو يهاجر إلى المدينة التي أراد أن يتخذها موطنًا جديدًا بديلاً للمسلمين، يتحسس أخبار أتباعه بمكة وأيضًا بالحبشة، فما كادت تنقضي عدمًا حتى بعث رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عمر بن أمية الضمري بكتاب إلى النجاشي في المحرم من العام السابع الهجري ليخطب عليه أم حبيبة.

رأت أُمُّ حبيبة في منامها كأنَّ آتيًا يقول: يا أمَّ المؤمنين. ففزِعْتُ فأوَّلتها أن رسول الله يتزوَّجها، ولم تشعر إلاَّ برسول النجاشي على بابها يستأذن، فإذا جارية له يقال لها أبرهة كانت تقوم على ثيابه ودهنه، فدخلَتْ عليها، قائلةً: إن الملك يقول لكِ: إن رسول الله كتب إليَّ أن أُزَوِّجَكه، فقالت لها أم حبيبة: بشَّركِ الله بخير، فقالت لها أبرهة: يقول لك الملك وكلي مَنْ يُزَوِّجك.

أرسلت أم حبيبة من فورها إلى خالد بن سعيد بن العاص، فوكَّلَتْه، وأعطت أبرهة سواريْن من فضة وخَدَمتَين [خلخالين] كانتا في رجليها، وخواتيم فضة كانت في أصابع رجليها سرورًا بما بشَّرها به.

فلمًّا كان العشيّ أمر النجاشي جعفر بن أبي طالب ومَنْ هناك مِن المسلمين فحضروا، فخطب النجاشي فقال: الحمد لله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار، أشهد أنْ لا إله إلاَّ





الله وأنَّ محمدًا عبده ورسوله، وأنه الذي بشَّر به عيسى بن مريم؛ أمَّا بعد: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلَيَّ أن أزوجه أمَّ حبيبة بنت أبي سفيان، فأجبت إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أصدقتُها أربعمائة دينار. ثم سكب الدنانير بين يدي القوم. ثم قام خالد بن سعيد متكلمًا، فقال: الحمد لله، أحمده وأستعينه وأستنصره، وأشهد أنْ لا إله إلاَّ الله وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحقّ؛ ليُظهره على الدين كله، ولو كره المشركون. أمَّا بعد، فقد أجبت إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفع الدنانير وسلم وزوَّجته أمَّ حبيبة بنت أبي سفيان، فبارك الله لرسوله صلى الله عليه وسلم ودفع الدنانير إلى خالد بن سعيد بن العاص فقبضها باعتبار وكيل الزوجة، ثم أرادوا أن يقوموا فقال: الجلسوا؛ فإن سُنَّة الأنبياء إذا تزوَّجوا أن يُؤكل طعامٌ على التزويج. فدعا بطعام وأكلوا، ثم قرقوا.

لم يتزوج رسول الله – صلى الله عليه وسلم – إلا المحسنات من النساء الحبات للتصدق، وهكذا كانت أم حبيبة فما أن وصل إليها المال حتى أرسلت إلى أبرهة التي بشرها، فقالت لها: "إنِّي كنتُ أعطيتُك ما أعطيتُك يومئذ ولا مال بيدي، فهذه خمسون مثقالاً، فخُذيها فاستعيني هما. فأبت أبرهة وأخرجت حُقًّا فيه كل ما كانت أعطته لها أم حبيبة فردته لها، وقالت: عزم علي الملك أن لا أرْزَأكِ شيئًا [أى لا أنقص من مالك شيئًا]، وأنا التي أقوم على ثيابه ودهنه، وقد اتبعت دين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسلمت لله عزوجل، فحاجتي إليك أن تقرئي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعلميه أنِّي قد اتَّبعت دينه. قالت: ثم لطفت بي وكانت التي جَهَّزتني، وكانت كلَّما دخلت علي تقول: لا تنسَيْ حاجتي إليك".

عادت أم المؤمنين رملة مع الذين عادوا مع جعفر بن أبي طالب، عقب فتح النبي لخيبر، ومعها هدايا زوجات النجاشي من العُود، وورَس، وعنبر وزبَّاد الكثير، فقَدِمْتُ بذلك كله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبرته بأمر خطبتها وما فعلَت هما أبرهة، فتبسَّم، وأقرأته منها السلام، فقال: "وعَلَيْهَا السَّلامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، ثم أنزلها – صلى الله عليه وسلم – إحدى حجراته بجوار زوجاته الأخريات، واحتفل نساء المدينة بدخول أم حبيبة بنت سفيان بيت رسول





الله صلى الله عليه وسلم، وقد أولَم خالها عثمان بن عفان وليمة حافلة نحر فيها الذبائح، وأطعم الناس اللحم.

وصل نبأ زواج النبى – صلى الله عليه وسلم – إلى بطائح مكة وديارها، فخرج أبو سفيان مبتهجًا معجبا بصنيع محمد قائلاً: "هذا الفحل لا يجدع أنفه" .. فهو زواج أضفى على محمد كل إكبار وإجلال بعد أن كان معرضًا للسخرية لما فعله ابن عمته من الارتداد، وكان أكبر الإجلال ما شعرت به هذه الزوجة الأبية .. فقد كان زواج نخوة .. وزواج كياسة .. وزواج هاية لسمعة الدعوة، زواج تم "على بياض" في أرض بعيدة، ولا أحد يدري هل يكتب للغائب العودة مع سائر الغائبين، أم يكون اللقاء في رحاب الله يوم يبعثون، زواج يمكن أن يقال في بواعثه أي شيء إلا أنه زواج شهوة، أو قضاء نزوة .. هذا مجمل ما حكم به الدكتور نظمي لوقا(3)، المسيحي العقيدة، وهي في مجملها شهادة لايحتاجها رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بل يحتاجها كل من يرجفون حول السيرة النبوية المطهرة.

وبعد زواجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ظلّت مخلصةً له ولدينه ولبيته؛ فيُسروى أنَّ أبا سفيان بن حرب والدها قد جاء من مكة إلى المدينة طالبًا أن يَمُدَّ النبي – صلى الله عليه وسلم – هدنة الحرب التي عُقدت في الحديبية، فلم يقبل رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فطوته فجاء إلى ابنته أمِّ حبيبة، فأراد أن يجلس على فراش رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فطوته دونه، فقال: يا بُنيَّة، أرغبت بهذا الفراش عني، أو بي عنه؟ قالت: بل هو فراش رسول الله عليه الله عليه الله عليه الله وأنت امرؤ مشرك نجس، فلم أحب أن تجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه الله عليه وسلم قال: يا بُنيَّة، لقد أصابك بعدي شرِّ. فقالت: بل هداي الله للإسلام، وأنت – يا أبت بسيّد قريش وكبيرها، كيف يسقط عنك المدخول في الإسلام، وأنت تعبد حجرًا لا يسمع ولا يبصر؟! فقام من عندها .. غير ألها فرحت أيما فرح بعد ذلك في فتح مكة حين أعلن أبو سفيان السلامه، وجعل النبي – صلى الله عليه وسلم – بيته أمانًا لمن دخله.

تبقى سيرة أمنا أم حبيبة – رضوان الله عليها – سيرة مجدولة بكل عناصر التضحية، والجهاد، والايثار، والغدر، والوفاء، والحب، والذي يفرح من النصارى بارتداد عبيد الله بسن جحش – إن صحت – فعليه أن يتعظ ويغتم بسيرة إيمان ملك من ملوك الحبشة بالإسلام، ومن





يفرح بكره وحرب بعض قريش للرسول - صلى الله عليه وسلم - وفيهم بعض أهله، عليه أن يتأمل حب جارية النجاشي له.

تمضي الحياة على عجل وما أسرع الأيام كما يقولون .. ويتوفى الرسول – صلى الله عليه وسلم – لتعيش بعده بسنوات أم حبيبة التي تحس ببوادر الرحيل للحاق به، فأرسلت إلى عائشة – رضي الله عنهما – لتستسمحها قائلة: "قد كان يكون بيننا ما يكون بين الضرائر، فغفر الله لي ولكِ ما كان من ذلك"، فتجاوبها عائشة بنفس الأخلاق المحمدية التي ورثاها: "غفر الله لــكِ ذلك كله، وتجاوز وحلَّلكِ من ذلك"، فقالت أم حبيبة: "سررتني سرَّك الله". ثم أرسلت إلى أم سلمة، فقالت لها مثل ذلك .. ثم غادرت الحياة مرضيًا عنها وعن سائر أزواج النبي الطاهرات .. أمهات المؤمنين، في سنة أربع وأربعين من الهجرة في خلافة أخيها معاوية بن أبي سفيان، على أصح الأقوال ..





# نساء في حياة الرسول 2 – هامش الفصل السادس عشر السيد إبراهيم

- (1) سير أعلام النبلاء (221/2)، طبقات ابن سعد (97/8).
- (2) أن قصة ردة عبيد الله بن جحش لم تثبت حيث لم تُرو بسند صحيح متصل، بل أن الروايات الصحيحة في زواجه صلى الله عليه وسلم بأم حبيبة لم تذكر ردة زوجها السابق، أنظر كتاب: ما شاع و لم يثبت في السيرة النبوية، ص38 43.
  - (3) نظمي لوقا: كتاب: محمد في حياته الخاصة، ص113.











أهل ذو القعدة من العام السابع الهجري على المسلمين وهم في شوق لقدومه السعيد، ولما لا فقد جاء بعد عام مضى على توقيع صلح الحديبية بين المسلمين ومشركي مكة، وفيه نصص بأن يعود المسلمون في عام قابل ويدخلوا مكة ليمكثوا بها ثلاثة أيام لايزيدون عليها، فهاهو الرسول – صلى الله عليه وسلم – يأمر أصحابه بالاعتمار ممن شهد معه الحديبية فكان تعدادهم ألفين رجل بدون النساء والصبيان وممن استشهدوا، وساق ستين بدنة، كما تقلد سلاحه مخافة الغدر من قريش.

كان هذا المشهد فى المدينة أما في مكة فقد خرج المشركون إلى جبل قُعَيقْعَان يرقبون دخول المسلمين يتقدم موكبهم المهيب الرسول – صلى الله عليه وسلم – راكبًا ناقته القصواء وعبدالله بن رواحة بين يديه يقول الشعرمتوشحًا سيفه :

## خَلُوا بني الكفار عن سبيله خلوا فكل الخير في رسوله

أخذ الانبهار بمرأى ومسمع ولب وقلب بَرَّة بنت الحارث بن حَزْن الهلالية، وهي تشاهد عن قرب الرجل الذي سبقتها أختها لأمها زينب بنت خزيمة بالزواج منه، وأمنية الاقتران به تتردد في جنبات فؤادها ينقلها لسانها دعوات دامعات صادقات تمر فوق رأس ذلك الطاهر الطائف بالكعبة ملبيًا ثم تصعد إلى رب السماء حارة ساخنة أسخن وأحر من حر مكة.

قرع بَرَّة عجلى إلى بيت أختها لأبويها أم الفضل لبابة الكبرى لتحكي لها جالال ما شهدت، ثم تسرِّ إليها على استحياء برغبتها الكامنة العارمة، فتشفق عليها أختها التي هرعت هي الأخرى إلى زوجها وعم الرسول – صلى الله عليه وسلم – العباس بن عبد المطلب الذي خف للقائه بالجحفة ودار بينهما مادار من حديث عن بَرَّة وعن سنوات عمرها السادسة والعشرين، وعن فراقها من زوجها الأول مسعود بن عمرو بن عمير الثقفي الذي تزوجها في الجاهلية، ثم ترملها من أبي رهم بن عبد العزي العامري.





لم تكن بَرَّة بالغريبة عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فهيَّ وثلاث من أخواها من قال فيهن: "الأخوات المؤمنات"، وذلك فيما رواه ابن عباس عنه صلى الله عليه وسلم أنه قَالَ: "الأَخوَاتُ مُؤْمِنَاتٌ : مَيْمُونَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، وَأُخْتُهَا أُمُّ الْفَضْلِ بِنْتُ الْحَارِثِ، وَأَخْتُهَا سَلْمَى بِنْتُ الْحَارِثِ الْمُرَأَةُ حَمْزَةِ، وَأَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ أُخْتُهَنَّ لأُمِّهِنَّ"(1)، الْحَارِثِ، وَأَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ أُخْتُهُنَّ لأُمِّهِنَّ"(1)، كما أن أختها لأمها السيدة زينب بنت خزيمة – رضي الله عنها – ضمها بيت النبوة زوجًا كريمًا للرسول – صلى الله عليه وسلم –، فوافق على زواجه منها، وأصدقها(2)، وكان قد بعث ابن عمه جعفرًا – زوج أختها لأمها أسماء بنت عميس – يخطبها، فلما جاءها الخاطب بلبشرى – وكانت على بعير – قالت: البعير وماعليه لرسول الله، وجعلت العباس وليها في أمر الزواج (3).

كان بعيرها هدية منها لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي حقق أمنيتها، وهي التي تعلم أنه إنما أنعم عليها بمثل هذه الزيجة رغم نصيبها الفقير من الجمال، وعمرها الذي شارف على الدخول في مدار العقد الثلاثيني، من دواعي البر وحسن الصلة وإكرام عشيرها الذين آزروه ونصروه، غير ألها لم تكن من الواهبات أنفسهن لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقيل بخمسمائة فالواهبة لا تقبض مهرًا، بينما أمهرها صلى الله عليه وسلم أربعمائة درهم، وقيل بخمسمائة درهم، والحفوظ أنه لم يدخل بأحد من الواهبات، وإنما هي فقد دخل بها صلى الله عليه وسلم.

شارفت الأيام الثلاثة على الانتهاء ولم تكد عين رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وقلبه يشبعان من مكة موطنه خير أرض الله وأحب بلاد الله إلى الله الذى شهد ميلاده، وشب فيه صبيًا، وتزوج فيه وأنجب، ونزلت عليه الرسالة في قمة من قمم جباله الشاهقات الشوامخ، وضم ترابه رفات زوجه الأولى وبعض بنيه، فكيف بالله تكفيه سويعات من عمر الزمن هي بمثابة قطرات لا تروي ظمأ هذا المهاجر عن دياره قرابة السبعة أعوام، ولم يكن هذا حاله وحده بل حال أصحابه، وهو الذي يدرك مدى حبهم أيضًا مثله لمكة ولبيتها الحرام، فلم يجد إلا مناسبة زواجه من بَرَّة ليعرس بها بين أهلها، عسى أن تطول مدة الإقامة ويلتقى القرشيون والمسلمون



فتكون مدعاة لكسر الحاجز النفسي بين الجانبين، ومحاولة للتقارب، وفرصة للمهاجرين في ري ظمأ شوقهم للوطن والأهل، غير أن حُويْطِبًا بْنُ عَبْدِ الْعُزَّي أتى النبي فِي نَفَرٍ مِنْ قُرَيْشٍ فِي الْيَوْمِ النَّالِثِ، فَقَالُوا لَهُ: إِنَّهُ قَدِ الْقَضَى أَجَلُكَ فَاخْرُجْ عَنَّا، فقال هم صلى الله عليه وسلم في مودة النَّالِثِ، فَقَالُوا لَهُ: إِنَّهُ قَدِ الْقَضَى أَجَلُكَ فَاخْرُجْ عَنَّا، فقال هم صلى الله عليه وسلم في مودة الوَّمَا عَلَيْكُمْ لَوْ تَرَكُنُهُونِي، فَأَعْرَسْتُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، فَصَنَعْتُ لَكُمْ طَعَامًا فَحَضَرَ ثُهُوهُ؟"، ولكنهم ردوا في غلظة وجفوة: لاَ حَاجَةَ لَنَا فِي طَعَامِكَ، فَاخْرُجْ عَنَّا(4).

كان – صلى الله عليه وسلم – كريم الأخلاق، وفيًا لعهوده ومواثيقه، فلم يشأ أن يخالفهم، فَخَرَجَ بمن معه، ولم يشأ أيضًا أن يجعل العروس تنتظر حتى يصل إلى دياره بالمدينة، فأمر أصحابه فترلوا بسرف على بعد عشرة أميال من مكة أو أقل، فأعرس بميمونة وهو الاسم الذى اختاره لها – صلى الله عليه وسلم – تيمنًا بدخوله مكة معتمرًا بعد غيبة سنوات عنها.

عاشت ميمونة في بيت النبوة أجمل أيام عمرها في عبادة، وعلم، وتقى، وجهاد؛ فقد نقلت رضى الله عنها – في غزوة تبوك الماء والزاد، وشاركت في إسعاف الجرحى، وتضميد جراحهم، حتى أصابحا يومئذ سهم من سهام الكفار، أما العلم فيشهد لها ألها كانت من الحافظات المكثرات لرواية الحديث النبوي الشريف فقد روت ستًا وسبعين حديثًا ولم يسبقها في ذلك من أمهات المؤمنين سوى عائشة وأم سلمة مما أهْلَهَا أن تنقل سنة النبي – صلى الله عليه وسلم – بعد وفاته للصحابة والتابعين، أما تقواها فتشهد لها بحا السيدة عائشة – رضى الله عنهما – حين قالت : "أمًا إنَّهَا كَانَتْ مِنْ أَثْقَانَا لله، وَأَوْصَلِنَا لِلرَّحِم" (5).

أحبت أمنا ميمونة النبى – صلى الله عليه وسلم – حبًا عميقًا هادئًا؛ إذ كانــت كأختـها الراحلة زينب بنت خزيمة، لم تسبب له عنتًا ولا مشقة، ولم تفتعل خصومات ولو يســيرة مــع لداها من أمهات المؤمنين، بل كانت تحب له ما يحبه هو، ويبدو هذا بجلاء حين اشتد به المــرض وهو في بيتها، فاستأذنتها عائشة في أن تنقله إلى بيتها ليُمرّض عندها، فأذنت لها لعلمها بموقعها عنده، ولرغبته في ذلك، كذلك يتجلى حبها له – صلى الله عليه وسلم – في كونها لاتحب مالا



يحبه - صلى الله عليه وسلم - من الأطعمة، مثل عزوفه عن أكل الضب لأنه لم يكن بأرض قومه، ومع أنه لم يحرمه إلا ألها قالت: "لا آكل من طعام لم يأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم"(6).

بادل رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ميمونة نفس مشاعرها إلى حد الغيرة عليها، وذلك حين قدم شابًا يُدعى زياد في وفد بني هلال فدخل مترلها لأنها كانت خالته من أختها غُرِّة بنت الحارث، فدخل – صلى الله عليه وسلم – فرآه عندها فغضب ورجع، فاستمهلته قائلة: يا رسول الله! هذا ابن أختي، فدعاه فوضع يده على رأسه ثم حدرها على طرف أنفه، فكان بنو هلال يقولون ما زلنا نعرف البركة في وجه زياد (7).

 $\ddot{x}_{1}$  الأيام كعادةا سريعة، وهكذا كان شأفا مع السيدة ميمونة في البيت النبوي وإن كانت ثلاث سنوات، غير أفا كانت أوفر نصيبًا من أختها زينب التي لم تنعم بالعيش فيه سوى ثلاثة أشهر، كما ألها عاشت بعد الرسول زمنًا نفعت فيه الإسلام والمسلمين، وما أن أظلها العام الواحد والخمسين للهجرة حتى أحست بحنين جارف إلى مكة موطنها، وموطن البيت المعمور، وموطن زواجها من الرسول – صلى الله عليه وسلم – فشدت الرحال للحج وهيّ في العقد الثامن من عمرها، وشعرت بعدها بدنو الأجل فقالت لمن حولها: "أخرجوبي من مكة فإين لا أموت بها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبري أن لا أموت بمكة". فحملوها حتى أتوا بها سرف إلى الشجرة التي بنى بها رسول الله – صلى الله عليه وسلم – تحتها في موضع القبة فماتت، وصلى عليها ابن عباس و دخل قبرها معه يزيد بن الأصم و عبد الله بن شداد وهم بنو أخواقا، و عبيد الله الخولاي و كان يتيمًا في حجرها (8)، واختلفوا في سنة وفقا، فقيل سنة إحدى وستين. وقيل: سنة ست وستين. وقال أبو عمر: توفيت بسرف سنة ست وستين و كان لها يوم توفيت ثانون أو إحدى وثمانون سنة (9).





رحم الله أمنا ميمونة بنت الحارث، آخرأزواجه صلى الله عليه وسلم، وأول من ماتت منهن في نفس موضع عرسها، حنينًا ووفاءً ونبؤة من زوجها – صلى الله عليه وسلم –، رحم الله .. ثانية الراحلات خارج بقيع المدينة لتلحق بالسيدة خديجة قريبًا منها بمكة لتكون إحداهن بالحجون والأخرى بسرف، فتكون مكة بهذا قد ضمت إلى مكانتها مكانةً أخرى وشرف، حيث ضم ترابجا رفات أول أزواجه – صلى الله عليه وسلم – و آخرهن .. رضوان الله عليهن جميعًا.





### نساء في حياة الرسول ﷺ هامش الفصل السابع عشر - السيد إبراهيم

- (1) رواه النسائي في سننه الكبرى [ المستدرك (33/4)وصححه الحاكم ووافقه الهبي، وقال الألباني صحيح، كما في صحيح الجامع الصغير (2763)، وسلسلة الأحاديث الصحيحة (1764).
  - (2) ابن كثير: السيرة النبوية 3/439.
  - (3) عيون الأثر (ج 2 / ص 392).
  - (4) الحكم في المستدرك (6796) صحيح.
    - (5) السير 244/2 وسنده صحيح.
  - (6) حسنه الألباني في الصحيحة [ 411/5].
    - (7) ابن كثير: البداية والنهاية(5/108).
  - (8) رواه أبو يعلى ح (7111)، والبخاري في التاريخ الكبير ح (379). قال الهيثمي: "رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح" مجمع الزوائد (411/9).
    - (9) الطبقات 141 / 7.









رجع رسول الله – صلى الله عليه وسلم – من الحديبية في ذي القعدة من سنة ست من الهجرة، ولم يتمكن وكذلك أصحابه من أداء العمرة، غير أنه عقد مع قريش صلحًا أهم بنوده: وضع الحرب عن الناس عشر سنين، يأمن فيهن الناس، ويكف بعضهم عن بعض، وأن من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهده دخل فيه .

جعل الله هذا الصلح فتحًا لما فيه من المصلحة التي أظهرها الله لرسوله – صلى الله عليه وسلم – والتي غابت عن بعض أصحابه: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا ﴿(1)، وعلمها الآخرون ومنهم ابن مسعود – رضى الله عنه وعنهم – حين كان يخاطب أصحابه: "إنكم تعدون الفتح فتح مكة ونحن نعد الفتح صلح الحديبية" (2)، نعم .. كان فتحًا جديدًا في مجال الدعوة إلى الإسلام؛ إذ فرِّغَ الله رسوله – صلى الله عليه وسلم – ليهود خيبر من جهة، ولمراسلة الملوك والأمراء لدعوقم لدخول دين الله طواعية واختيارًا، فأرسل إلى كسرى ملك فارس، والنجاشي ملك الحبشة، وهرقل ملك الروم، وإلى المقوقس عظيم مصر.

كانت سفارة مصر من نصيب حاطب بن أبي بلتعة أحد فرسان قريش وشعرائها في الجاهلية، ومن الذين أسلموا مبكرًا، ولذا فقد شهد بدرًا وأحد والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله – صلى الله عليه وسلم – حيث كان من الرماة الموصوفين، فضلاً عن اتصافه بالعلم والحكمة، وحسن السمت، وكانت هذه خلق وصفات كل من أرسلهم – صلى الله عليه وسلم – سفراء عنه، فلما قدم حاطبًا مصر، نزل الأسكندرية حاضرة الملك، ومقر إقامة المقوقس جُريَّج بن مَتِّي، فسلمه الرسالة التي همله إياها رسول الله – صلى الله عليه وسلم –، فأخذها وهو يخاطب حاطبًا: ما يمنع محمدًا إن كان نبيًا أن يدعو علي فيهلكني؟، فأجابه حاطب: مامنع عيسى بن مريم أن يدعو على من أبي عليه أن يفعل به كذا وكذا؟.

دار بين الرجلين حديث وسجال كانت نهايته تأثر المقوقس بما في الرسالة، كما تأثر بمنطق حاطب، فوضع الكتاب في حُق من عاج وختم عليه، واستدعي كاتبًا يكتب العربية فأملى عليه:





"لحمد بن عبد الله من المقوقس عظيم القبط، سلام عليك.. أما بعد، فقد قرأت كتابك وفهمت ما ذكرت وما تدعو اليه، وقد علمت أن نبيًا قد بقي، وكنت أظن أنه يخرج من الشام. وقد أكرمت رسولك، وبعثت إليك بجاريتين لهما مكان في القبط عظيم، وبكسوق، وأهديت إليك بغلة لتركبها والسلام"(3).

أخذ حاطب طريق العودة إلى مدينة رسول الله – صلى الله عليه وسلم – في ركب يضم مارية بنت شمعون، وأختها سيرين، وعبد خصيُّ يُدْعَى مأبور، وأَلْف مثقال ذهب، وعشرون ثوبًا لينًا من نسيج مصر، وبغلة شهباء تُسمَّى دلدل، وبعض من عسل، وبعض المسك، وبعض أعواد البخور.

لم تكن مصر هي "مصر الفرعونية" التي خرج منها موسى شابًا، ودخلها عيسى رضيعًا، بل هي مصر التي دانت مؤخرًا بالمسيحية، وكانت تحت الولاية الرومانية، فعرفت معنى النبوة، والدين السماوي، وأخبار نبي آخر الزمان، بل أن مارية التي ولدت بقرية تُدعى (حَفن) تقعلى شرق النيل في صعيد مصر، وقضت فيها طفولتها، ثم انتقلت مع أختها سيرين إلى قصر المقوقس بالإسكندرية، كانت تعلم ذلك من البشارات المبثوثة بكتب ديانتها، مثلما علمت ألها تسير في ركب المصريات السابقات عليها واللواتي تزوجن بأنبياء وتأتي في مقدمتهن السيدة هاجر وكانت مثلها سليلة ملوك.

كما لم تكن أخبار ظهور نبي بمكة بالحدث الذي يخفى على المصريين، فقد ساهمت الطرق البرية عبر جزيرة سيناء في إقامة علاقات تجارية وثيقة بين غرب الجزيرة العربية وشمالها الغربي وبين وادي النيل (مصر)، كما كان تجار قريش يأتون إلى مصر حاملين بضائع الشرق من اللبان والبخور والتوابل والفضة والحرير فيبيعون فيها بضائعهم، ويشترون منها الثياب الغالية، أو ما يعرف بالقباطي والمشغولات والزجاج، بالإضافة إلى أنواع الطعام المختلفة وخصوصًا القمص والذرة، وكان طريق القوافل أشهر الطرق البرية من مصر إلى الجزيرة والعكس، وبخلاف الطرق





البرية، كان هناك طريق بحري يربط الجزيرة بمصر مباشرة حيث ترسو المراكب البسيطة الصنع في ميناء القلزم [السويس اليوم]على شاطىء البحر الأحمر .

كان الطريق طويلاً ويكفي ويزيد لأن يسرد حاطبًا على الأختين قصة الإسلام، ونبيه الكريم، وذلك حتى يزيل أسباب الوحشة من نفوسهن خاصة وألهما قادمتان على بلد لا يعلمن عن جغرافيتها – ربما – إلا ألها حارة، فلما أحس منهما حاطبًا ارتياحًا وانشراحًا عرض عليهما الإسلام فأسلمتا لتوهما.

وصل الركب إلى المدينة ونزلت منه مارية شابة اجتمع في وجهها الجمال الشرقي الفطري الناضر إذ كان أبوها مصريًا، والجمال الرومي المُشرب بالحمرة والبياض فقد ولدت لأم رومية، سارت مارية أولى خطواتها تأخذ العين طلتها، فقد كانت بحق جميلة جعدة [أي جَعْدةُ الشعر ومرادُهُ أنه ليس بالسبط وهو المنبسطُ المسترسل الذي لا تَكسُّر فيه ولا بجعد] فترلت من الرسول – صلى الله عليه وسلم – مكانة طيبة، فأمر بإنزالها وأختها سيرين على أم سليم الغميصاء بنت ملحان في أول الأمر، ثم مالبث أن وهب سيرين لشاعره حسان بن ثابت، ليحتفظ بمارية في بيت لحارثة بن النعمان الأنصاري القريب من بيت عائشة.

والذين يبحثون عن الحكمة النبوية في تسري الرسول – صلى الله عليه وسلم – بمارية، بحثوا ربما عن جمالها وليس هذا هو كل السبب، فقد نسوا أنه – ربما – آنس في نفسه – صلى الله عليه وسلم – أن يحذو حذو جده خليل الرحمن إبراهيم – عليه السلام – عندما تسرى بمصرية هي السيدة هاجر أم اسماعيل وجدة العرب العدنانيين، وقد كان أشبه الناس به – عليهما الصلاة والسلام – . وكأن التاريخ يحدثنا أن سنة إبراهيم سنة جارية استقرت في نهاية المطاف عند النبي الخاتم – صلى الله عليه وآله وسلم –، أو كأنه يقول أن حركة المقدمة تستقيم مع حركة الخاتمة (4).





كانت حياة مارية قواسم مشتركة مع سيدات بيت النبوة، فقد أنجبت الولد لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثلما أنجبت له السيدة خديجة - رضى الله عنهما -، وقاست معه مرارة فقد الولد كما قاستها خديجة من قبل، بل كانت قسوة مرارة الفقد عليها أشد، فقد كان ابنها، وحيدها، وكانت غريبة، فكان أنيسها، وعاشت معه - صلى الله عليه وسلم - السنوات القليلات المتبقيات من عمره كما عاشتها السيدة ميمونة بنت الحارث - رضوان الله عليهما، وعاشت مرارة الإفك كما عاشتها السيدة عائشة - رضوان الله عليهما ب فقد الهموها في ابن عمها مأبور وقد كان رفيقها في رحلة الخروج من مصر، وكان يجلب لها الماء بالعالية، وكان مجبوبًا [مقطوع الذكر]، وكأن الطبيعة البشرية من قبل عهد النبوة وأثناءها وبعدها طبيعة لاتعرف الاعتبار؛ فلم يكن زمن خوضهم في عرض عائشة، ونزول آيات براءها غسير بعيد. ومثلما غارت سارة من هاجر فنقلها نبي الله إبراهيم - عليه السلام - إلى مكة، غارت عائشة من مارية فحوها النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى العالية بضواحي المدينة وكان يذهب إليها هناك.

يقولون أن الرسول – صلى الله عليه وسلم – كان يكثر من التردد عليها، والبقاء عندها، وربما كان هذا منه دفعًا للوحشة عنها، وعدم إحساسها بالغربة عن الأهل والديار، وربما يقينه بأن العمر لن يمتد به لتأنس إليه، وتشبع منه كالسابقات عليها من أزواجه.

لم تكد تقبل الأيام على مارية بعد أن أصبحت أم ولد، فصارت بولادته حرة، حتى هرولت الأحزان تترى عليها؛ فقد تُوفِّني وحيدها إِبْرَاهِيمُ ابْنُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وهو ابْنَ سِتَة عَشَرَ شَهْرًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "ادْفِنُوهُ بِالْبَقِيعِ، فَإِنَّ لَهُ مُرْضِعًا تُتِمُّ رَضَاعَهُ فِي عَشَرَ شَهْرًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "ادْفِنُوهُ بِالْبَقِيعِ، فَإِنَّ لَهُ مُرْضِعًا تُتِمُّ رَضَاعَهُ فِي الْجَنَّةِ"(5)، وكأن وفاة إبراهيم قد جلبت كل أيام الحزن البعيدة على كل أولاده وبناته، وكأن القلب الكبير قد أهكته سنوات الدعوة والأحزان فتاق إلى الرفيق الأعلى ليتوفي – صلى الله عليه وسلم – بعد سنة واحدة من وفاة ابنه، فقد كان المصاب الجلل الذي هز المدينة بمن فيها، ويهد مارية، ويهدم الدنيا فوق رأسها، لتقضي السنوات الخمس المتبقيات من رحلة الحياة بين





رؤية أختها، وهي كل ما تبقى لها من أهل، وزيارها لتأنس برفيق العمر – صلى الله عليه وسلم – تارة، والاسترواح بالقرب من ابنها بالبقيع تارة أخرى.

لم تعمِّر السيدة مارية طويلاً بعد وفاة رسول الله – صلى الله عليه وسلم \_ ؛ حيث توفيت مرضيًا عنها من الله ورسوله سنة ست عشرة من الهجرة، وصلى عليها عمر بن الخطاب، ودفنت بالبقيع بجانب ابنها وأمهات المؤمنين.

رحم الله خاتمة المصريات في الطور الأخير من ختم النبوات، فكما ماتت هاجر المصرية ودفنت بمكة، شاءت إرادة الله أن يكون قبر ماريا المصرية في المدينة .. ماتت مارية ولها في كل عنق مصرى ومصرية دين إلى أن يبعث الله الأرض ومن عليها، فبسببها أوصى رسوله المسلمين في نبوءة ستتحقق في عهد عمر بن الخطاب، بقيادة عمرو بن العاص سنة 21هـ، حين قال صلى الله عليه وسلم :"إِنَّكُمْ سَتَفْتُحُونَ مِصْرَ وَهِي أَرْضٌ يُسَمَّى فِيهَا الْقِيرَاطُ فَاإِذَا فَتَحْتُمُوهَا فَأَحْسنُوا إِلَى أَهْلِهَا فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَرَحِمًا". أَوْ قَالَ: "ذِمَّةً وَصِهْرًا فَإِذَا رَأَيْتَ رَجُلَيْنِ يَخْتَصِمانِ فِيهَا فِي مَوْضِع لَبنَةٍ فَاخْرُجْ مِنْهَا" (6).

وإجلالاً وتكريمًا للسيدة مارية القبطية التي أنزل الله صدر سورة التحريم بسببها، ومات الرسول - صلى الله عليه وسلم - وهو راض عنها، اهتم الصحابة - رضي الله عنهم - بعد الفتح الإسلامي لمصر بالقرية التي نشأت فيها السيدة ماريا القبطية، فأعفاها معاوية من الخراج وأرسل إليها الصحابي عبادة بن الصامت ليبحث عن بيتها فيها ويبني مسجدًا مكانه، فاصحابي المحابي الجليل بذلك الأمر وبنى المسجد، وشاع اسمه مسجد الشيخ عبادة نسبة إلى الصحابي الجليل عبادة الصامت - رضي الله عنه - وعن أم إبراهيم وعن سائر أزواج النبي الطاهرات.





# نساء في حياة الرسول ﷺ هامش الفصل الثامن عشر - السيد إبراهيم

- (1)سورة الفتح:1.
- (2) تفسير ابن كثير، ج4، ص218.
- (3) شرح المواهب(3/348)، وزار المعاد (691\_3/692).
- (4) سعيد أيوب: زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ص113.
  - (5) رواه عبد الرزاق(14114) ورواه مسلم بمعناه.
    - (6) مسلم (6658).











كان قدر ريحانة زيد بن عمرو بن خنافة بن سمعون بن زيد مع الإسلام تحيا به في أخريات أيامها وتموت عليه؛ فقد ساق الله لها النور – صلى الله عليه وسلم – حيث مرابع دارها وهي قائمة بين قومها.

شاء قدر الله ألا ترحل ريحانة مع أهلها من بني النضير في العام الرابع من الهجرة امتثالاً لأمره صلى الله عليه وسلم لهم: "اخرجوا من المدينة ولا تساكنوبي بها، وقد أجلتكم عشرًا، فمن وجدت بعد ذلك بها ضربت عنقه"(1) وذلك نتيجة غدرهم به، وهمهم بقتله وهو مسالهم وفي ديارهم، فقد كانت آنذاك متزوجة رجلاً من بني قريظة يقال له الحكم. فنسبها بعض الرواة إلى قريظة رك.

لم يستسسلم النضريون فقد ذهبوا يؤلبون العرب على المسلمين وطافوا في القبائل أمثال بني فزارة وبني مرة وبني أسد وأشجع وسليم وعرضوا عليهم مقترحهم في غزو المدينة، وافقتهم قريش وبنى غطفان، فتشجعوا ومضوا صوب المدينة المنورة في عشرة آلاف مقاتل وأسندت القيادة إلى أبي سفيان بن حرب.

ومثلما غدر بنو النضير، خان القرظيون العهد مع رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وانضموا إلى الأحزاب في حربهم ضد المسلمين التى انتهت بعودته – صلى الله عليه وسلم منتصرًا إلى المدينة، ولكنه لم يكد يدخل بيت أم سلمة ليغتسل إذ جاءه جبريل ظهرًا يحمل له خبر ربه بزلزلة حصون الخونة من بني قريظة وقذف الرعب في قلوبهم(3).

فرض النبي – صلى الله عليه وسلم – حصارًا على حصون بني قريظة، مما حدا بزعيمهم كعب بن أسد أن يعرض عليهم عرضًا: "يا معشر يهود قد نزل بكم من الأمر ما ترون، وإين عارض عليكم خلالاً ثلاثًا: فخذوا أيها شئتم، قالوا: وما هي؟، قال: نتابع هذا الرجل ونصدقه؛ فو الله لقد تبين لكم أنه لنبيٌ مرسل، وأنه الذي تجدونه في كتابكم، فتأمنون على دمائكم وأموالكم وأبنائكم ونسائكم. قالوا: لا نفارق حكم التوراة أبدًا، ولا نستبدل به غيره!!





قال: فإذا أبيتم على هذه، فهلُم فلنقتل أبناءنا ونساءنا ثم نخرج إلى محمد وأصحابه رجالاً مصلِق السيوف لم نترك وراءنا ثقلاً، حتى يحكم الله بيننا وبين محمد، فإن نهلك فهلك ولم نترك وراءنا نسلاً نخشى عليه، وإن تطهر فلعمري لنجدن النساء والأبناء، قالوا: نقتل هؤلاء المساكين! فما خير العيش بعدهم؟!، قال: فإن أبيتم علي هذه فإن الليلة ليلة السبت، وإنه عسى أن يكون محمد وأصحابه قد أمنونا فيها فأنزلوا لعلنا نصيب من محمد وأصحابه غرة، قالوا: نفسد سبتنا علينا ونحدث فيه ما لم يحدثه من كان قبلنا، إلا من قد علمت فأصابه ما لم يحدثه من كان قبلنا، إلا من قد علمت فأصابه ما لم يخف عليك من المسخ!"(4).

وكان لعنادهم ورفضهم هذا أن أنزل الله فيهم حكمه، فسبيت الذريّة، وقُتِل المقاتلة، وأُجليَ الباقون عن الديار، أما ريحانة فقد وقعت أسيرة في السبي، وكانت باهرة الجمال، تأخذ العين حين مرآها، ولا تعدم البصيرة أن ترى فيها ذكاءً وحصافة، وفوق كل هذا وفاء تبدت مظاهره حين علمت بمقتل زوجها أن قالت: لن أتزوج أحداً بعده.

لم يتزوج رسول الله – صلى الله عليه وسلم – إلا مسلمة، وإن كانت على غير الدين عرض عليها الإسلام، وخيرها، فما عهد عنه – صلى الله عليه وسلم – أن أكره أحد على الدخول في دين الإسلام، فلما عرضوها عليه – صلى الله عليه وسلم – عرض عليها الإسلام فأبت، فأرسل بحا إلى بيت أم المنذر سلمى بنت قيس قائلاً لها : "أخبريني إن حاضت حيضة واحدة"، ذلك أن المسبيات في الجهاد تستبرأ أرحامهن بحيضة واحدة، يُعلَم بحا خلو أرحامهن من الحمل.

أما سر ارسالها إلى بيت أم المنذر الخزرجية النجارية المصلية للقبلتين و المحافظة على البيعتين – ألها كانت إحدى خالاته – صلى الله عليه وسلم –، وكثيرًا ما كان يخصها بالزيارة، ويأكل عندها، ويشير إلى أنّ طعامها ذو بركة ونفع، وقد اشتهر بيتها – رضي الله عنها – عند أهل المدينة بكثرة والرطب.





مرّت الأيام بريحانة قرابة الشهر ولم تزل في بيت أم المنذر تجتر ذكريات الأيام التي مرت بها منذ جلاء قومها، وما نزل بقوم زوجها، فأدركت أن هذا أقل ما يستحقونه نتيجة غدرهم وخيانتهم للعهود والمواثيق، وربما لو أذعن القرظيون لزعيمهم كعب بن أسد وتابعوا محمد بن عبدالله على دينه وأسلموا لله بعد ما علموا وأيقنوا أنه الرسول المبشر به في كتبهم، لربما عاش زوجها وظلت عزيزة في بيتها وبين قومها ؟!.

أحست ريحانة ألها كقومها لزمتها الحجة بعدما علمت أنه رسول الله الحق بحق، إذن فلما لاتؤمن به، وتصحح خطأ وخطيئة قومها؟!..خاصةً وأن ما رأته من حال سلمى وصويحباها من المسلمات من طهارة، وصلاة، ومحبة لبعضهن البعض، وحسن معاشرهن لأزواجهن، وتوقير وتعظيم المسلمين لشخص رسولهم – صلى الله عليه وسلم – وحبهم له بمحبة تفوق الوصف إلى حد الفداء بوالديهم وأنفسهم وأولادهم من أجله، كل هذا جعلها تعيد تقييم الأمور، وكيف فاها وهي المشهور عنها رجاحة العقل والفطنة، كيف نجاها الله من الجلاء مع قومها واستبقاها في بني قريظة مع زوجها، حتى حاصرها المسلمون إلا أن الله قد أراد لها الخير، ذلك الخير الذي فطن إليه من بقي من أهلها أحياء فأسلموا؟!.. أفتظل هي عنادها كشأن اليهود حتى تخسر دنياها و آخر قما؟!

وبينما هي على حالها تلك إذ فاجأها الحيض، فبادرت وأخبرت أم المنذر لعلمها بأن الرسول وبينما هي على حالها تلك إذ فاجأها الحيض، فبادرت وأخبرت أم المنذر.. ويدور حملى الله عليه وسلم – تصفه فتقول : "دَخَلَ عَلَيٌ رَسُولُ اللّهِ حوارًا بينها وبين رسول الله – صلى الله عليه وسلم – تصفه فتقول : "دَخَلَ عَلَيٌ رَسُولُ اللّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم، فَتَنَحَّيْتُ مِنْهُ حَيَاءً، فَدَعَاني، فَأَجْلَسَني بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ : "إِنِ اخْتَرْتِ اللّه وَرَسُولُه الله عَلَيْهِ وَسَلّم لِنَفْسِهِ"، فَقُلْتُ: إِنِي أَخْتَارُ اللّه وَرَسُولُه فَلَمّا وَرَسُولُه فَلَمّا مَا الله عَلَيْهِ وَسَلّم وَتَزَوَّجَني وَأَصْدَقَني اثْنَتيْ عَشْرَة أُوقِيّة، ونَشًا أَسْلَمْتُ أَعْتَقَني رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم وَتَزَوَّجَني وَأَصْدَقَني اثْنَتيْ عَشْرَة أُوقِيّة، ونَشًا أَسْلَمْتُ أَعْتَقَني رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم وَتَزَوَّجَني وَأَصْدَقَني اثْنَتيْ عَشْرَة أُوقِيّة، ونَشًا لَكُمَا كَانَ يُقْسِمُ لِي كَمَا كَانَ يَقْسِمُ لَي كَمَا كَانَ يَقْسِمُ لِي كَمَا كَانَ يَقْسِمُ لَي كَمَا كَانَ يَقْسِمُ لَيْ يَتْ الْجَجَابُ" (5).





قال ابن سعد: هذا ما روي لنا في عتقها وتزويجها. وهو أثبت الأقاويل عندنا. وهو الأمر عند أهل العلم. وقد سمعت من يروي ألها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعتقها. وكان يطأها بملك اليمين، ومن ذلك ما روي عن أيوب بن بشير. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: "إنْ أَحْبَبْتِ أَنْ أُعْتِقَكِ وَأَتَزَوَّ جَكِ فَعَلْتُ، وَإِنْ أَحْبَبْتِ أَنْ تَكُونِي فِي مِلْكِي"، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ، أَكُونُ فِي مِلْكِكَ أَخَفُّ عَلَيَّ وَعَلَيْكَ. فَكَانَتْ فِي مِلْكِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم، يَطَوُها حَتَّى مَاتَتْ (6).

هكذا دارت أقوال أهل العلم بين أن ريحانة كانت زوجا للنبى – صلى الله عليه وسلم – أو ملك يمين، والقول الأخير أرجحهما وعليه دار أكثرهم. والأمر الذى لاشك فيه أن الرسول – صلى الله عليه وسلم – أحبها كما أحبته؛ فقد كان يمكث عندها كثيرًا، ولا يرد لها طلبًا، ولا تسأله شيئًا إلا أجابها إليه، وهو منشرح الصدر.

وأما قول الناصحون لريحانة لما رأوا من حال الرسول معها:" لو كنت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني قريظة لأعتقهم، فقالت: لم يخل بي حتى فرق السبى". فلا أعتقله أن الرسول – صلى الله عليه وسلم – كان سيجيبها إلى مطلبها إذا طلبت، خاصة وأن اليهود حينما رضوا بحكم سعد بن معاذ الذي حكم به، أجابه – صلى الله عليه وسلم – من فوره: "لقد حكم من فيوه إلله مِنْ فَوْق سَبْعِ سَمَوَاتٍ"(7)، فكيف كان سيرجع عن حكم الله مرضاة لامرأة أيًا ما كانت، أريحانته فاطمة بنت محمد أهون عنده من ريحانة بنت زيد، وذلك كما جاء في حديث المخزومية،عن عائشة رضي الله عنها: أن قريشًا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: من يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "أتشفع في حد من حدود الله تعالى؟"، ثم قام فاختطب،ثم قال : "إنما أهلك الذين من قبلكم ألهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه من قبلكم ألهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها"(8).





أحبت ريحانة الرسول – صلى الله عليه وسلم – حبًا شديدًا تبدو آثاره في غيرها الشديدة عليه، وكان ذلك يغضبه، فطلقها – بحسب من رأى من أهل العلم أهما تزوجا – ثم عاد إليها بعد انقطاع يسير، لما علمه مما تعانيه من وحدة، وشوق إليه، فرق قلبه لها، وعاودا المسير من جديد.

مع إطلالة السنة العاشرة من الهجرة وفي شهر ذي القعدة أعلن المنادي بأمر من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه حاج هذه السنة، وقد رغّب رسول الله أزواجه جميعهن، وأقاربه، وأصحابه في الخروج معه للحج، فحج معه أزواجه كلهن ّ - رضي الله عنهن ّ - وبينهن ريحانة التي أكملت عامها الخامس في كنف البيت النبوي.

ما أن وطيء العائدون من الحج أرض المدينة حتى دق المرض أوصال ريحانة، فظن من حولها أنه ربما من مشقة السفر ولن تلبث أن تبرأ منه، أو ربما أتعبها وأزعجها قول الرسول لهن "إنما هي هذه الحجة ثم الزمن ظهور الحصر"(9)، فوقر في نفسها أنه ينعي نفسه إليهن، غير ألها وهي تستعرض تاريخها من اليهودية إلى الإسلام، وفرحتها بما من الله به عليها بنعمة الإسلام، وختم لها بحجة مع رسول الله – صلى الله عليه وسلم –، لهي أيام بالعمر كله، فأحست بحب الله لها إذ ساق لها النور في ركاب رسول الله يتقدمه رسول السماء جبريل، لينتشلها من وهدة الكفر حيث نور الإيمان .. نظرت إلى السماء حامدةً لله شاكرة، لتتابعها روحها بالصعود إلى جوار ربها رضى الله عنها وأرضاها .

حزن الرسول صلى الله عليه وسلم لموتها حزنًا شديدًا، وترك لأم المنذر مهمة تجهيزها ففعلت وقلبها يتفطر حزنًا على صحابية جليلة لازمتها بيتها وهى الآن تغادرها حيث البقيع لتلحق بزينب بنت خزيمة وتدفن بجوارها، فيودعها الرسول والصحابة في موكب مهيب.





## نساء في حياة الرسول ﷺ هامش الفصل التاسع عشر - السيد إبراهيم

(1) ابن هشام 191/2.

(2) الطبقات الكبرى 129 / 8، الإصابة 88 / 8.

(3) صحيح مسلم (1769)، وحسنه الألباني في الصحيحة (67).

(4) سيرة ابن هشام (4)

(5) الطبقات الكبرى 129 / 8، الإصابة 88 / 8.

(6) الطبقات 131 / 8، الإصابة 88

(7) حديث صحيح أخرجه الأموي في مغازيه وأصله في الصحيحين من غير الزيادة الأخيرة من فوق سبع سموات، كذلك هو فوق سبع سموات، كذلك هو فيالصحيحين والمسند، وأما هذه الزيادة فتفرد بما محمد بن صالح التمار. (8) متفق عليه.

(9) بتحقيق الألباني: صحيح، (7118) صحيح الجامع.





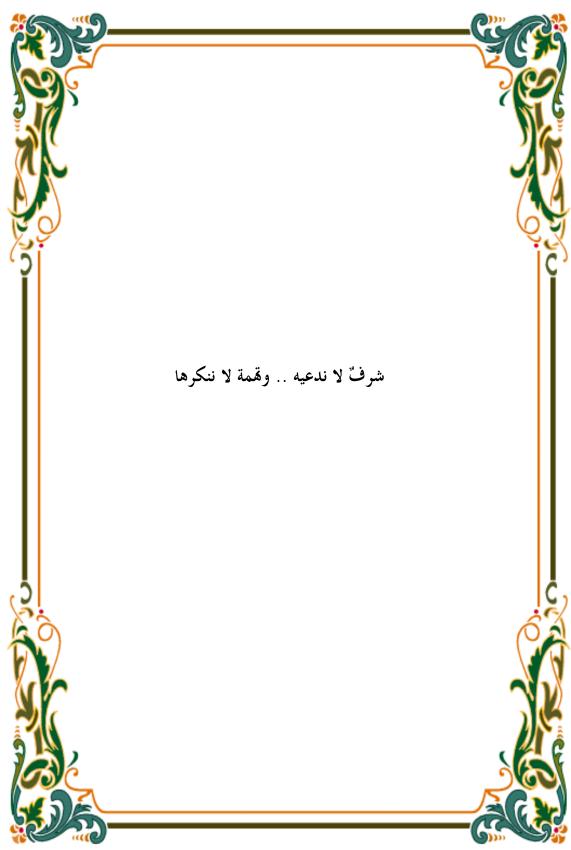





أجهد علماء المسلمين أنفسهم في البحث عن مشروعية تعدد الزوجات في الإسلام، وخاصة التعدد الذي اختص الله به رسوله – صلى الله عليه وسلم –، فراحوا يفتشون في الديانات والحضارات السابقة على الإسلام، وعن الأنبياء الذين عددوا عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، وكأن الإسلام كدين، ومحمد بن عبدالله رسول العالمين في موضع الهام، ووجب عليهم الدفاع عنهما، واثبات براءهما من ذلك الفعل المشين.

ينسى من يقومون بهذا – ومقصدهم نبيل على كل حال – أن الإسلام كدين جاء ختامًا لرسالات السماء، فليس هناك دين سيأتي بعده، وأن الرسول – صلى الله عليه وسلم – هو ختام عصر النبوات، فلا نبي بعده، وبالتالي فليس هناك كتاب سماوي بعد القرآن الكريم، وبداهة ليس هناك تشريعات جديدة بعد شرع الله الذي أنزله الله – عز وجل – على نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم.

هذا فقد جاء النبى – صلى الله عليه وسلم – ممثلاً للطاقة البشرية كلها، يتمثلها في كل حالاتها، لتستمد منه الأجيال القادمة – على اختلاف ألوافها، وجنسياتها، وجغرافيتها، وألسنتها – الدروس، والقدوة، والمثل، والحلول لمشاكلها، فرغم ما ذكرناه من اختلاف إلا أن الطبيعة البشرية لا تكاد تختلف في الميول والغرائز، وغيرهما.

ضرب رسول الله المثل للشاب الذي يتزوج ممن هي أسن منه، وأغنى، وكيف يتقي الله فيها وفي مالها، وقد تجسد هذا في قصة زواجه – صلى الله عليه وسلم – من السيدة خديجة – رضي الله عنها –، كما ضرب المثل في زواج الرجل الكبير سنًا ممن تصغره، وكيف يكون لينًا في معاملتها، يعلمها دون تأنيب أو تعنيف، وقد تجلى هذا في زواجه – صلى الله عليه وسلم – من السيدة عائشة – رضى الله عنها –، ثم ضرب المثل للرجل الذي يفقد زوجه أم أولاده وقد تركت خلفها من يحتاجون أو يحتجن لرعاية الأم كفاطمة وأم كلثوم، وهو المضطلع بعبء الرسالة الثقيل، وكيف لم يخطب لنفسه حتى جاءته من تخطب له، ليختار من تكبره ولاتماثله





وربما لم تُتُقُ نفسه إليها مؤثِرًا بنتيه عليه، فيختارها أرمل لشهيد في سبيل الله، ليُعلِّم – صلى الله عليه وسلم – من يأتي بعده من الرجال كيف تكون معاملة وتربية الرجل الذي يتزوج امرأة ذات عيال لعيالها فيتقي الله في تربيتهم والإحسان إليهم كألهم أولاده، فكان مثالاً – صلى الله عليه وسلم – للإخلاص والتفاني حين كان زوجًا لزوجة واحدة، وأضاف إلى تلك الصفات العدل، والرحمة، والتسامح لمن عدد الزوجات، فيعدل بينهن في القسمة والنفقة والبسمة، ويرحم ضعفهن البشري في غيرقن، ويسامح حدقن، ومكايدهن بينهن، ثم يضرب المشل في بشريته – صلى الله عليه وسلم – التي طالما تفاخر بها ولم يتبرأ منها، فيحركه نزوع نفسه نحو الجمال، فيتزوج الجميلات، ليعلم من يأتي بعده أن الجمال نعمة على صاحبته طالما تحلت بقيم الدين، وفضائل الأخلاق، والأصل الكريم، وليس الجمال هدفًا في ذاته، كما تجلى ذلك في زواجه – صلى الله عليه وسلم – من جويرية، وزينب بنت جحش – رضوان الله عنهما – .

وهكذا ترى أن لكل زوجة من أزواجه – صلى الله عليه وسلم – قصة وسببًا في زواجه منها. وهن فيما عدا زينب بنت جحش، وجويرية بنت الحارث، لم يكن شواب ولا محسن يرغب فيهن الرجال لجمال كانت عائشة – رضي الله عنها – هي أحب نسائه إليه. وحيى هاتان اللتان عرف عنهما الجمال والشباب كان هناك عامل نفسي وإنساني آخر – إلى جانب جاذبيتهن - ولست أحاول أن أنفي عنصر الجاذبية الذي لحظته عائشة في جويرية مثلاً، ولا عنصر الجمال الذي عرفت به زينب فلا حاجة أبدًا إلى نفي مثل هذه العناصر الإنسانية من حياة النبي – صلى الله عليه وسلم – وليست هذه العناصر موضع الهام يدفعه الأنصار عن نبيهم. إذا حلا لأعدائه أن يتهموه! فقد اختير ليكون إنسانًا، ولكن إنسانا رفيعا وهكذا كان وهكذا كان وهكذا كانت دوافعه في حياته وفي أزواجه – صلى الله عليه وسلم – على اختلاف الدوافع والأسباب (1).

كانت عظمة الرسول – صلى الله عليه وسلم – في حياته داخل جدران بيته مع أسرته كما كانت خارج بيته، لقد صدق فولتير(2) حين قال في كلمته المشهورة :(إن الرجل





لا يكون عظيمًا في داخل بيته، ولا بطلاً في أسرته... وذلك لأن المعايشين له يرقبونه عسن قرب، ويعلمون تصرفاته الظاهرة، ويسمعون ويتسمعون لدواخله الباطنة، فلا يشهدون له لا بالإعجاز ولا البطولة)، إلا الرسول – صلى الله عليه وسلم – ويشهد بهذا باسورت سميث (3): (إن ماقيل عن العظماء في مباذلهم لايصح – على الأقل – في محمد رسول الإسلام.. فلم يمتحن رسول من الرسل أصحابه كما أمتحن محمد أصحابه، فأول من آمن به أهله: زوجته وغلامه وبن أخيه، وأعظم الناس لايأذن لزوجة واحدة بأن تحدث الناس عن أحواله، فما بالك برجل له تسع زوجات، ولم يصدر اليهن أمرًا ديكتاتوريًا كهذا بل أذن لهن بأن يحدثن أصحابه لا بكل الأحوال المعروفة فهارًا فقط، بل بالمخبؤ عنهم تلفه خلوات الليل).

وقد عرض علماء الحديث كل ما يتعلق بالنبي صحيحًا أم سقيمًا، حقًا أو باطلاً، ونقلوا إلى المسلمين جيلاً بعد جيل كل أحوال رسولهم، مما يظن الذين يشيرون الشبهات حولها ألهم قد وقعوا على كتر دفين، ليخرجوا من مخبؤاته على أحايين من الزمن ما يظنون أنه يلوث سمعته – صلى الله عليه وسلم – من غمز له في زواجه أو أزواجه الطاهرات، وكألهم أفذاذ في ميدان البحث العلمي والتأريخ الرصين واستكناه الأسرار، واستخراج الشبهات، ولو تحروا العظمة في أوج قمتها، لوجدوا أن هذا إنجاز لصاحب الرسالة – صلى الله عليه وسلم – يُحسب له لا عليه، ولو مارس الصحابة "الإنتقائية" بحسب وجهة نظرهم فيثبتوا ويحذفوا ماشاءوا لما وجد أحدهم ما يظن أنه شبهة، فنحن نعترف بكون رسولنا بشر ولم نرفعه لمصاف الآلهة فنخفي أفعاله الإنسانية ونبررها بتبريرات خائبة لاتنطلي على عاقل.

فالسيرة النبوية هي جزءً مهم موثق من تاريخ الإنسانية وتراثها والحمد لله ليس فيه مانخجل من عرضه، وقد كان يعلم الرسول الكريم – صلى الله عليه وسلم – وهو الذي يعيش بين أطياف مختلفة من الديانات والملل والنحل ومنهم من هو متربص به وبكل مايخرج عنه ومنه، وكذلك كان مستشرفًا آفاق المستقبل بما أوحى إليه ربه من غيب المستقبل له ولأمته من بعده،





فلو أراد أن يكتم أمر بيته لألزم أزواجه بهذا، ولكنه كان يعلم أنه – صلى الله عليه وسلم – مُرسلٌ للإنسانية كلها وهو هاديها ومعلمها وخاتم الرسل ولن يرسل الله من سيعلم البشرية من بعده.

ولهذا قال الدكتور مصطفى السباعى (4): (فلا تمتلك الإنسانية اليوم سيرة كاملة شاملة ولهذا المعنى، سلطت الأضواء عليها من كل مكان فكانت مثالية – مثالية الواقع لا مثالية الخيال –، ولذا فهي تراث الإنسانية جمعاء، يرجع إليها المسلم تدينًا وتأسيًا وحُبًّا، ويقرؤها غير المسلم من ذوي الإنصاف ليرى نفسه أمام العظمة وقد جُمِعَتْ من أطرافها، ويعرف لهذا الرسول حقّه).

أن الذى ميز حياة الرسول الخاتم – صلى الله عليه وسلم – أن حياته وسيرته وشمائله كلها قد حفظها لنا التاريخ، فليس ثمة غموض في أي ناحية من مناحي حياته الطاهرة وسيرته الشريفة. وقد اعترف بهذه الحقيقة كبار المؤرخين الغربيين. فالمؤرخ البريطاني الشهير أرنولد توينبي(5) يقول: (الذين يريدون أن يدرسوا السيرة النبوية العطرة يجدون أمامهم من الأسفار مما لا يتوافر مثله للباحثين في حياة أي نبي من أنبياء الله الكرام).

ومن هنا لزم التنبيه؛ فليس النبي إنسانا من العظماء يقرأ تاريخه بالفكر معه المنطق، ومـع المنطق الشك، ثم يدرس بكل ذلك على أصول الطبيعة البشرية العامة؛ ولكنه إنسان نجميّ يقرأ بمثل "التلسكوب" في الدقة، معه العلم، ومع العلم الايمان؛ ثم يدرس بكل ذلك علـى أصـول طبيعته النورانية وحدها.

والحياة تنشيء علم التاريخ، ولكن هذه الطريقة في درس الأنبياء صلوات الله عليهم، تجعل التاريخ هو ينشيء علم الحياة؛ فإنما النبي إشراق إلهي على الإنسانية، يقومها في فلكها الأخلاقي، ويجذبها إلى الكمال في نظام هو بعينهِ صورة لقانون الجاذبية في الكواكب (6).





وليس توينبي وحده هو الذى يشهد بوفرة المعرفة عن حياة نبينا الكريم – صلى الله عليه وسلم – بل طائفة من المنصفين تتالى أقوالهم لتعزف وحدها أهزوجة الحقائق متتالية متناغمة، ومنهم غوستاف لوبون، والكونت كاتيابي، وبودلي وغيرهم التي تشهد بالوفرة في المعلوم عن حياة رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم.

إذن .. كانت زيجاته - صلى الله عليه وسلم - غارقة في النفع والأهمية، علمها الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وطوت جوانحه سرها، وغايتها، ومردودها على المسلمين، لما فى زواجه - صلى الله عليه وسلم - من حكمة: إما تعليمية أو تشريعية أو سياسية أو اجتماعية.. ستنتهي حتمًا بانتهاء زمافها والمراد منها.. إلا الحكمة التعليمية فبقاؤها مرهون باتصال الزمان، وامتداد المسلمين رقعة وتعدادًا، كما عرف - صلى الله عليه وسلم - أن عمره القصير على سطح كوكبنا لن يفي وحده بتعليم المسلمين كل أمور دينهم من التفاصيل الصغيرة التي سوف يحتاجها الناس دومًا، فالأحكام تتناهى وحاجات الناس لاتتناهى، ولهذا فقد ترك لهم أزواجه - رضوان الله عليهن -، وأصحابه - رضي ً الله عنهم - ينقلن وينقلون عنه - صلى الله عليه وسلم -، ذلك الرعيل الأول الذي عاصرالوحي وهو يترل من السماء، والرسول المعلم والزوج والقائد يبلغ ويحدّث في مسجده، وغزواته، وفتاواه، وأقضيته، ومعاهداته، وفي بيوته، وبين أزواجه؛ فتبليغه وحي، وكلامه سُنة، وفعله قدوة - صلى الله عليه وسلم -، ورضي ً الله عين أمهاتنا الطاهرات.





# نساء في حياة الرسول ﷺ هامش الخاتمة - السيد إبراهيم

- (1) في ظلال القرآن ص3495.
- (2 فولتير، من كبار أدباء فرنسا، توفى سنة1778م.
- (3) المستشرق الإنجليزي "بوسورث سميث" " Bosworth Smith
  - (1815\_1892)الأدب في آسيا، المقدمة.
  - (4) مصطفى السباعى: السيرة النبوية دروس وعبر ص5.
    - (5) أرنولد توينيي: مدخل تاريخي للدين.
- (6) مصطفى صادق الرافعي الإشراق الإلهي وفلسفة الإسلام (وحي القلم) ج2.





### أهم المراجع

# أولاً: القرآن الكريم:

ثانيًا: كتب السنة الصحيحة الواردة بالهوامش والحواشي:

### ثالثا: كتب السير والتراجم:

الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر - الطبقات الكبرى لابن سعد- السيرة النبوية لابن هشام - البداية والنهاية لابن كثير - صفة الصفوة لمحمد أبو الفرج - سير أعلام النبلاء للذهبي - موسوعة حياة الصحابة - فضائل الصحابة لابن حنبل - دلائل النبوة للأصبهاني - الاستيعاب لابن عبد البر.

## رابعًا: تفاسير القرآن الكريم:

القرطبي - ابن كثير - في ظلال القرآن.

### خامسًا: المصادر والمراجع التالية:

- \_ ابن كثير: السيرة النبوية للامام أبى الفداء اسماعيل بن كثير تحقيق مصطفى عبد الواحد الجزء الاول 1396 هـ 1971 م، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت لبنان .
- \_ أغناطيوس غويدى : محاضرات في تاريخ اليمن والجزيرة العربية قبل الإسلام، ترجمة إبراهيم السامرائي، الطبعة الأولى، دار الحداثة للطباعة والنشر، بيروت 1986.
- \_ إسماعيل راجى الفاروقى ( دكتور) والدكتورة لوس لمياء الفاروقى: أطلس الحضارة الإسلامية، مكتبة العبيكان، الرياض، الطبعة الأولى، 1988.
  - \_ السهيلي : الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام، دار المعرفة، بيروت 1978.
    - \_ المحب الطبري: السمط الثمين في مناقب أمهات المؤمنين. طبعة حلب.





- \_ القاضي عياض : الشفا بتعريف حقوق المصطفى، تحقيق أحمد فريد المزيدي. الطبعة الأولى، المكتبة التوفيقية، القاهرة .
  - \_ توماس كارليل: محمد المثل الأعلى. ترجمة محمد السباعي، مكتبة الآداب، مصر 1991.
- \_ خواجة أفندى كمال الدين : ينابيع المسيحية ص 85 ترجمة إسماعيل حلمى البارودي،منشورات لجنة المحققين، لندن 1991.
- \_ ر.ف. برادلي :الرسول حياة محمد .. ترجمة عبد الحميد جودة السحار السحار،مكتبة مصر.
- \_ عباس محمود العقاد : فاطمة الزهراء والفاطميون. الطبعة الأولى، دار الكتاب اللبناني، بيروت . 1974.
  - \_ عبد الأحد داود: محمد في الكتاب المقدس. الطبعة الثانية، دار الضياء.
- \_ عبد الشافي محمد عبد اللطيف (دكتور): تاريخ الإسلام في عصر النبوة، المعهد العالي للدراسات الإسلامية، القاهرة 2119.
  - \_ عائشة عبد الرحمن (دكتورة): نساء النبي، الطبعة الخامسة. دارالهلال 1971.
    - \_ عائشة عبد الرحمن (دكتورة): أم النبي ط 2 الهيئة المصرية العامة للكتاب

#### .1995

- \_ سعيد أيوب: زوجات النبي صلى الله عليه وسلم،قراءة في تراجم أمهات المؤمنين فيحركة الدعوة، الطبعة الأولى، دار الهادي، لبنان 1997.
  - \_ شوقى ضيف ( دكتور) : محمد خاتم المرسلين. دار المعارف، مصر 2111.
  - \_ صفى الرحمن المباركفورى:الرحيق المختوم. الطبعة الأولى، دار الوفاء، مصر2112.
    - \_ محمد أبو زهرة (دكتور): خاتم النبيين. المؤتمر العالمي الثالث للسيرة والسنة النبوية.
- \_ محمد بن عبدالله العوشن : ماشاع و لم يثبت في السيرة النبوية، دار طيبة، الرياض 1428هـ. .
- \_ محمد شیحایی (دکتور): هل محمد عبقری مصلح أم نبی مرسل؟ الطبعة الثانیة، دارقتیبة بیروت.
  - \_ محمد فتح الله كولن: النور الخالد مفخرة الإنسانية. ط1، مؤسسة الرسالة 1999.
    - \_ محمد سيد أحمد المسير (دكتور): النبوة المحمدية. ط2، نهضة مصر 2117.
      - \_ مصطفى صادق الرافعى: وحى القلم . المكتبة العصرية، بيروت .



#### www.alukah.net

هداء من شبكة الألوكة



\_ نظمي لوقا (دكتور): محمد في حياته الخاصة. الطبعة الأولى، مكتبة غريب، مصر 1977.

\_ نور الدين على بن عبدالله السمهودى: وفاء الوفا بأحباردارالمصطفى، تحقيق الدكتور قاسم السامرائى، الجزء الثالث،الطبعة الأولى،مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، مكة المكرمة، 2111.







# الفهرس

| 3   | :                                        | المقدمة          |
|-----|------------------------------------------|------------------|
| 5   | : السيدة آمنة : الأمينة أم الأمين        | الفصل الأول      |
| 31  | : ثويبة الأسلمية : أم الرسول بالرضاع     | الفصل الثابي     |
| 36  | : بركة بنت ثعلب: البقية من آل النبي      | الفصل الثالث     |
| 49  | : عائلة الرسول بالبادية                  | الفصل الرابع     |
| 61  | : أم الرسول القرشية الهاشمية             | الفصل الخامس     |
| 77  | : السيدة خديجة سيدة المسلمين الأولى      | الفصل السادس     |
| 81  | : زهرة الرسولالزهراء البتول              | الفصل السابع     |
| 92  | : ثابي الأمهات وأول المهاجرات            | الفصل الثامن     |
| 171 | : الصديقة الحبيبة وزوج الحبيب            | الفصل التاسع     |
| 114 | : الصوامة القوامة حارسة القرآن           | الفصل العاشر     |
| 122 | : أمنا زينب: أم المساكين                 | الفصل الحادي عشر |
| 126 | : أول المهاجرات وآخر الراحلات            | الفصل الثابي عشر |
| 132 | : أول اللاحقات بالنبي                    | الفصل الثالث عشر |
| 141 | : أم المؤمنين الخزاعية المصطلقية         | الفصل الرابع عشر |
| 148 | : أم المؤمنين الهارونية                  | الفصل الخامس عشر |
| 156 | : أم حبيبة زوج الحبيب صلى الله عليه وسلم | الفصل السادس عشر |
| 163 | : آخر المؤمنين وأتقاهن                   | الفصل السابع عشر |
| 177 | : مصرية في بيت النبوة                    | الفصل الثامن عشر |
| 177 | : السيدة ريحانة النضرية القرظية          | الفصل التاسع عشر |
| 184 | : شرف لا ندعيه وهمة لا ننكرها            | الخاتمة          |
| 191 | :                                        | المواجع          |



#### ەكة www.alukah.net

إهداء من شبكة الألوكة



| 194                                     | •••     |
|-----------------------------------------|---------|
| 194                                     | القصريد |
| 1 • 1 • • • • • • • • • • • • • • • • • | יידעייט |

